



تَعَتْدِيمُ الْكُيسْتَاذِ الشَّسِيْخِ مُحَكِمَّدِ بْنِ صَالِحٍ طِكَهَ

ڪَتَبَهُ نِزَلِرُ بِنُ كَثِرُ لِلْهَ اَهِرِ بِنِ مُحَمَّرٍ لِلرَّدَّ فَى لَالْغِلْاَ وَلَائِيُّ لَا فَسَعْقَ لَانِيُّ فِلَسَطِينُ المُغْنَصَبَةُ مِ غَنَةُ ١٤٢٨ هِ

> من طبوعات ونَالِنَعُ الْاَفْظِ فِي الْمِالِيْ وَفَرْهِ الْاِلْمِيْ الْمَالِكُونِيْ الْمَالِكُونِيْ الْمَالِكُونِيْ الْمَ إِدَارَةِ الشَّوُّونِ الاِسْلَامِيَّةِ بِعَوِلِ لَلْإِولِرَةِ لَا مِنْ الْإِمْ لَا مِنْ رَوَانِ دَوْلَ تَوْطَرْ

#### الطّبَعَة الثّانيَة ١٤٣٤ هـ ـ ٢٠١٣ م جميع الحقوق محفوظة للناشر

عدد الأجزاء: (١)

عدد المجلَّدات: (١)

نوع الورق : شاموا فاخر نوع التجليد : مجلَّد فني

عدد الصفحات: (۱۲۸ صفحة)

عدد ألوان الطباعة : لونان

اسم الكتاب: وفاة النبي صلى الله عليه وسلم المؤلف: الدكتور الشهيد نزار ريان (ت ١٤٣٠هـ)

الإعداد: مركز دار المنهاج للدراسات

موضوع الكتاب: سيرة نبوية

مقاس الكتاب: ( ٢٤ سم )

تصنيف ديوي الموضوعي : ( ٢٣٩.٢ )

#### التصميم والإخراج: مركز المنهاج للصف والإخراج الفني

لا يسمح بإعادة نشر هذا الكتاب أو أي جرز منه بأيّ شكلٍ من الأشكال، أو نسخه، أو حفظه في أي نظام إلكتروني أو ميكانيكي يمكّن من استرجاع الكتاب أو أي جرز منه، وكذلك لا يسمح بترجمته إلى أي لغة أخرى دون الحصول على إذن خطي مسبقاً من الناشر.

ISBN: 978 - 9953 - 498 - 32 - 4





### كالليقائة

لبنان \_ بیروت

هاتف : 806906 05 ـ فاكس : 813906 05

# كاللبناق للنشخ والتعاق

لِصَاخِمَا عُهُرُسِنَا لِمْ بَاجْخَيَفَ وَصَاخِمَا عُهُرُسِنَا لِمْ بَاجْخَيَفَ وَقَدَهُ اللهُ تَعَاكُ

المملكة العربية السعودية ـ جدة حي الكندرة ـ شارع أبها تقاطع شارع ابن زيدون هاتف رئيسي 630666 ـ الإدارة 6320392 المكتبة 6322471 ـ فاكس 21416

عضو في الاتحاد العام للناشرين العرب على المعرب عضو في إدارة جمعية الناشرين السعوديين عضو في نقابة الناشرين في لبنان

www.alminhaj.com E-mail: info@alminhaj.com

# بِسُ إِللَّهِ ٱلرَّمَٰ الرَّحِيْمِ

الحمد لله حمداً يوافي نعمه ، والصلاة والسلام علىٰ أشرف خلقه ، وخاتم رسله ، وبعد :

فإن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر \_ وقد وفقها الله لأن تضرب بسهم في نشر الكتب النافعة للأمة \_ لَتحمَدُ الله سبحانه وتعالىٰ علىٰ أن ما أصدرته قد نال الرضا والقبول من أهل العلم .

والمتابع لحركة النشر العلمي لا يخفىٰ عليه جهود دولة قطر في خدمة العلوم الشرعية ، ورفد المكتبة الإسلامية بنفائس الكتب القديمة والمعاصرة ؛ وذلك منذ ما يزيد علىٰ ستة عقود ، وقد جاء مشروع إحياء التراث الإسلامي والنشر العلمي الذي بدأته الوزارة منذ عدة سنوات امتداداً لتلك الجهود، وسيراً علىٰ تلك المحجة التي عُرفت بها دولة قطر.

ومنذ انطلاقة هذا المشروع المبارك يسر الله جلَّ وعلا للوزارة إخراج مجموعة من أمهات كتب العلم في فنون مختلفة معظمها يُطبع لأول مرة ؟ كتفسير العُليمي « فتح الرحمان في تفسير القرآن » ، و « مرسوم المصحف » للعُقيلي ، و « الدرة الصقيلة في شرح أبيات العقيلة » لأبي الفضل بكر عبد الغني المشتهر باللبيب ، و « معاني الأحرف السبعة » لأبي الفضل عبد الرحمان بن أحمد بن الحسن الرازي ، تحقيق الدكتور حسن ضياء الدين عتر ، و « حاشية مسند الإمام أحمد » للسندي ، و « شرحين لموطأ الإمام مالك » \_ لكُلِّ من القنازعي والبوني ، و « شرح مسند الإمام الشافعي » للرافعي ، و « نخب الأفكار شرح معاني الآثار » للبدر العيني ، و « مصابيح الجامع » للقاضي بدر الدين الدَّمَاميني ، و « التقاسيم والأنواع » للإمام ابن حبان .

إضافة إلى «صحيح الإمام ابن خزيمة » بتحقيقه الجديد المتقن ، ومثله كتاب « السنن الكبرى » للإمام النسائي ، المحقّق على عدة نسخ خطية ، و « المخلصيات » لأبي طاهر المخلص ، و « مطالع الأنوار » لابن قرقول ، و « نهاية المطلب في دراية المذهب » للإمام الجويني ، بتحقيقه المتقن للأستاذ الدكتور عبدالعظيم الديب رحمه الله تعالى ، عضو لجنة إحياء التراث الإسلامي ، و « الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف » للإمام ابن المنذر ، بمراجعة دقيقة للشيخ الدكتور عبد الله الفقيه ، عضو لجنة إحياء التراث الإسلامي أيضاً ، و « التبصرة » للإمام اللخمى « حاشية الخلوتى » في الفقه الحنبلى .

ومؤخراً كتاب « الأصل » لمحمد بن الحسن الشيباني ، كاملاً محققاً على أصول عدة .

وفي الطريق إصدارات أخرى مهمة تمثل الفقه الإسلامي في عهوده الأولىٰ.

كما طبعت الوزارة لأول مرة كتاب « جامع الآثار في السير ومولد المختار » لابن ناصر الدين الدمشقي ، و « الوجيز في السيرة » و « عصر السيرة » كلاهما للدكتور أكرم ضياء العمري حفظه الله .

وفي معتقد أهل السنة والجماعة على مذهب السلف الصالح أصدرت الوزارة كتاباً نفيساً لطيفاً وهو: « الاعتقاد الخالص من الشك والانتقاد » لابن العطار ، تلميذ الإمام النووي رحمهما الله تعالىٰ .

هاذا في جانب ماينشر الأول مرة من كتب التراث .

أما في الدراسات والتآليف المعاصرة: فقد نشرت الوزارة مجموعة متميزة من الرسائل العلمية وغيرها ؛ منها: « القيمة الاقتصادية للزمن »، و« نوازل الإنجاب » ، و« الأحكام المتعلقة بالتدخين » ، وغيرها .

وفي الطريق \_ بإذن الله تعالىٰ \_ ما تقر به عيون الباحثين من دراسات معاصرة في القرآن والسنة ، والنوازل بأنواعها المختلفة

\* \* \*

ويسرنا أن نقدم اليوم كتاباً من نوع خاص ، يحرك القلوب المؤمنة ويذكرها بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ، مستعرضاً أيامه الأخيرة في هاذه الدار ، منذ اشتداد مرضه إلىٰ أن لقي ربه جل وعلا ، وقد كانت أياماً عصيبة على الصحابة الكرام .

وقد وُفق الكاتب في الانتقال بالقارىء نقلة شعورية متخطية حدود الزمان والمكان ؛ ليعيش تلك الأيام والليالي بسكونها وطولها وشدتها .

ولئن كان هاذا الكتاب في أصله بحثاً علمياً جامعياً.. فإن الباحث تمكن أن يجعله من كتب الرقاق بجدارة فاثقة .

ولم يمر وقت طويل على كتابته حتى يلحق الكاتب بربه جل وعلا في غارة يهودية غادرة على منزله بغزة ، أودت بحياته وحياة زوجاته وأولاده فرحمهم الله رحمة واسعة .

ويسرنا أن نقدم للأمة هاذه الطبعة ؛ تذكيراً وتعزية بالنبي صلى الله عليه وسلم ، وتكريماً لعلماء فلسطين وشهدائها ، وإهداء للمرابطين الصابرين في أكناف بيت المقدس ، وعزاء لكل مسلم في زمن تكالب الأعداء ؛ فإن في وفاة النبي صلى الله عليه وسلم عزاء لكل مصاب .

نسأل الله جل وعلا أن ينفع بهاذا العمل ، وأن يزيدنا من فضله وتوفيقه إنسأل الله جل وعلا أن ينفع بهاذا العمل ، وأن يزيدنا من فضله وتوفيقه



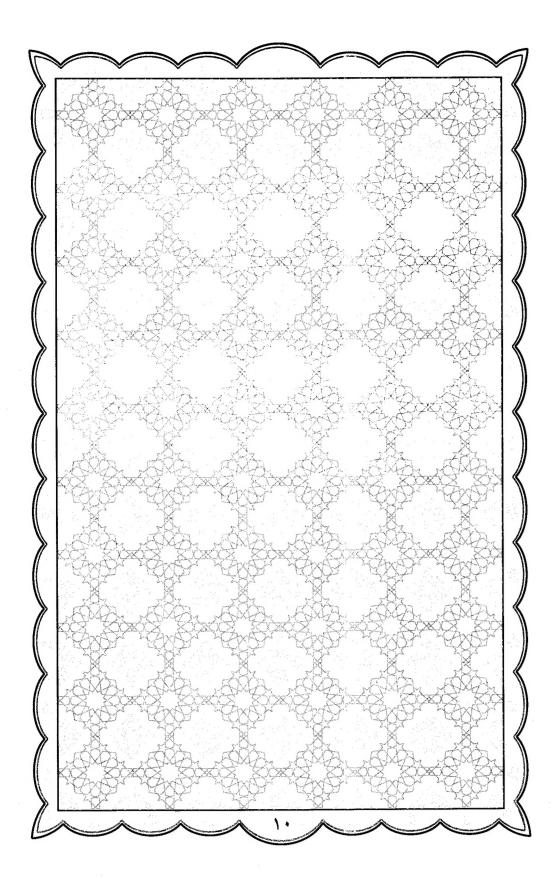

# بَيْنَ يَدَعِ ٱلْكِ تَابِ

ٱلْحَمْدُ للهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ، ٱلْقَائِلِ جَلَّ وَعَلاَ : ﴿ وَبَشِّرِ ٱلصَّبِرِينَ ﴾ ٱلْحَمْدُ للهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ، ٱلْقَائِلِ جَلَّ وَعَلاَ : ﴿ وَبَشِّرِ ٱلصَّبِرِينَ \* ٱلَّذِينَ إِذَا أَصَبَتَهُم مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلّهِ وَالِنَا إِلَيْهِ رَجِعُونَ \* أُولَتِهِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَتُ مِن رَبِّهِم وَرَحْمَةٌ وَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْمُهْتَدُونَ ﴿ فَنِعْمَ ٱلْعِدْلاَنِ وَنِعْمَتِ ٱلْعِلاَوَةُ !! كَمَا قَالَ ٱلْفَارُوقُ .

وَٱلصَّلاَةُ وَٱلسَّلاَمُ عَلَى ٱلرَّحْمَةِ ٱلْمُهْدَاةِ لِلْعَالَمِينَ ، ٱلَّذِي مَا مَاتَ حَتَّىٰ تَرَكَ أُمَّتَهُ عَلَى مِثْلِ ٱلْبَيْضَاءِ ، لَيْلُهَا كَنَهَارِهَا ، لاَ يَزِيغُ عَنْهَا إِلاَّ هَالِكُ . وَعَلَىٰ آلِهِ ٱلأَطْهَارِ ، وَصَحَابَتِهِ ٱلْمُجَاهِدِينَ ، وَالتَّابِعِينَ بِإِحْسَانٍ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلدِّينِ .

أَمَّا بَعْدُ: فَإِذَا كَانَ ٱلأَثَرُ عَنْ أَبِي ٱلسِّبْطَيْنِ يَقُولُ: (إِذَا مَاتَ ٱلْعَالِمُ. . ٱنْثَلَمَ فِي ٱلإِسْلاَمِ ثَلْمَةٌ، وَلاَ يَسُدُّهَا شَيْءٌ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْعَالِمُ. . ٱنْثَلَمَ فِي ٱلإِسْلاَمِ ثَلْمَةٌ، وَلاَ يَسُدُّهَا شَيْءٌ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقَيَامَةِ )(١) وَإِذَا كَانَ تَرْجُمَانُ ٱلْقُرْآنِ فَسَّرَ قَوْلَهُ سُبْحَانَهُ : ﴿ أُولَمُ يَرَوُا أَلْقَيْامَةِ ) ثَا نَقُصُهَامِنْ أَطْرَافِهَا ﴾ .

<sup>(</sup>١) « المقاصد الحسنة » رقم ( ٧٩ ) ، وروي نحوه مرفوعاً ولا يصح .

قَالَ : مَوْتُ عُلَمَائِهَا . فَكَيْفَ إِذَا كَانَ ٱلْمُرْتَفِعُ إِلَى ٱلرَّفِيقِ ٱلأَعْلَىٰ هُوَ ٱلرَّحْمَةُ ٱلْمُهْدَاةُ لِلْعَالَمِينَ ، وَقَائِدُ ٱلْغُرِّ ٱلْمُحَجَّلِينَ إِلَىٰ جَنَّاتِ ٱلنَّعِيمِ؟!

لاَ شَكَّ أَنَّهَا كَانَتْ مُصِيبَةً فِي ٱلدِّينِ لَيْسَ وَرَاءَهَا مَرْمَى ، وَفَتْحَةً فِي ٱلدِّينِ لَيْسَ وَرَاءَهَا مَرْمَى ، وَفَتْحَةً فِي ٱلإِسْلاَمِ لاَ يُوجَدُ فِي ٱلْكَوْنِ كُلِّهِ مَنْ يَقْوَىٰ عَلَىٰ سَدِّهَا ، وَلِذَا وَرَدَتِ ٱلاَّثَارُ عَنْ بَعْضِ ٱلصَّحَابَةِ تَقُولُ مَا مُؤَدَّاهُ : إِنَّا مَا أَضْجَعْنَا رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي قَبْرِهِ حَتَّىٰ أَنْكُرْنَا قُلُوبَنَا .

هَـٰذَا ؛ وَإِنَّ مِمَّا أَرْسَلَ عَلَيْهِ ٱلدُّكْتُورُ نِزَارُ ٱلرَّيَّانُ إِضَاءَةً بَيَانِيَّةً ، وَأَشِعَّةً بَلاَغِيَّةً . قِصَّةَ مَرَضِ سَيِّدِنَا أَبِي ٱلْقَاسِمِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَاَشِعَةً بَلاَغِيَّةً . قِصَّة مَرَضِ سَيِّدِنَا أَبِي ٱلْقَاسِمِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَاَشِعَةً بَلاَغِيَّةً . وَمَا رَافَقَهُمَا مِنْ تَفَاعُلاَتٍ وَأَحْدَاثٍ .

وَلَقَدْ وُفِّقَ \_ رَعَاهُ ٱللهُ تَعَالَىٰ \_ فِي أَصْطِفَاءِ ٱلْخَطِّ ٱلْعَرِيضِ لِهَاذَا ٱلْحَدَثِ ٱلْمَدِينَةُ » . الْحَدَثِ ٱلْمَدِينَةُ » . وَهَاذَا ٱلْبَحْثُ عَلَىٰ صِغَرِ حَجْمِهِ ، وَقِلَّةٍ صَفَحَاتِهِ . . يَتَمَيَّزُ

بِٱلْخَصَائِصِ ٱلتَّالِيَةِ:

• إِنَّ ٱلْمُسْتَنَدَاتِ ٱلْحَدِيثِيَّةَ ٱلَّتِي ٱرْتَكَزَ عَلَيْهَا ٱلْمُؤَلِّفُ كُلَّهَا بِلاَ السَّجَّةِ وَٱلْحُسْنِ ، اَسْتِثْنَاءٍ وَثَائِقُ خَبَرِيَّةٌ ثَابِتَةٌ ؛ إِذْ هِي دَائِرَةٌ بَيْنَ ٱلصِّجَّةِ وَٱلْحُسْنِ ، فَخَرَّجَةٌ تَخْرِيجاً عِلْمِيّاً ، وَمُبَرَّأَةٌ مِنْ وَصْمَةِ فَهِي مُنْتَقَاةٌ مُصَفَّاةٌ ، مُخَرَّجَةٌ تَخْرِيجاً عِلْمِيّاً ، وَمُبَرَّأَةٌ مِنْ وَصْمَةِ الضَّعْفِ وَٱلْوَضْعِ ، وَلاَ غَرْوَ ؛ فَمُحَبِّرُ هَلذَا ٱلْبَحْثِ مِنْ أَهْلِ ٱلتَّخَصُّصِ الضَّعْفِ وَٱلْوَضْعِ ، وَلاَ غَرْوَ ؛ فَمُحَبِّرُ هَلذَا ٱلْبَحْثِ مِنْ أَهْلِ ٱلتَّخَصُّصِ

فِي ٱلسُّنَّةِ ٱلنَّبَوِيَّةِ ، وَإِذَا كَانَ ٱلنَّاظِمُ ٱلْقَدِيمُ قَدْ قَالَ فِي « أُرْجُوزَتِهِ » :

وَلْيَعْلَ مِ ٱلطَّالِبُ أَنَّ ٱلسِّيرَا

تَجْمَعُ مَا صَحَّ وَمَا قَدْ أُنْكِرَا(١)

فَإِنَّ هَلْذَا ٱلْبَحْثَ \_ وَهُوَ جُزْءٌ أَخِيرٌ مِنَ ٱلسِّيرَةِ ٱلْعَطِرَةِ \_ رَفَلَ فِي

حُلَلِ ٱلصِّحَّةِ وَٱلْمَتَانَةِ ، وَلَبِسَ بُرْدَيِ ٱلأَصَالَةِ وَٱلأَنَاقَةِ ، فَلَمْ تَشُنْهُ

نَكَارَةٌ ، وَلَمْ يَنْخُرْ فِي سُطُورِهِ ٱلضَّعْفُ .

وَتَنْقُسُ ٱلصُّورَةَ ٱلبُّكْتُورِ نِزَارِ ٱلرَّيَانِ كَانَتْ تَمُجُّ صِدْقَ ٱلأَحاسِسِ، وَتَنْقُسُ ٱلصُّورَةَ ٱلْبَاطِنَةَ لِلْكَاتِبِ، بَلْ لِكُلِّ مُؤْمِنٍ تَقِيٍّ، فَكَانَتْ مَدَامِعُ ٱلْقَلْبِ تَسِيلُ عَلَى ٱلطُّرُوسِ عَبَرَاتٍ دَامِيَةً ، وَتَبَدَّتِ ٱلأَلْفَاظُ مُتَوَاصِلَةَ ٱلأَحْزَانِ ، مُتَجَهِّمَةَ ٱلْمَعَالِمِ ، وَمَا زَادَتْهَا ٱلْمِسْحَةُ ٱلأَدبيَّةُ مُتَوَاصِلَةَ ٱلأَحْزَانِ ، مُتَجَهِّمَةَ ٱلْمَعَالِمِ ، وَمَا زَادَتْهَا ٱلْمِسْحَةُ ٱلأَدبيَّةُ الأَدبيَّةُ الأَدبيَّةُ الأَدبيَّةُ مِنَ ٱلأَنَّاتِ وَٱلآهَاتِ ، تَتَدَفَّقُ مِنْ عَاطِفَةٍ جَيَّاشَةٍ بِٱلإِيمَانِ ٱللَّواسِخِ بِٱلْحُبُّ ؛ لِذَلِكَ كَانَ عَرْضُ ٱلْمَرَضِ وَٱلْوَفَاةِ نَاصِعاً اللَّوسِخِ بِٱلْحُقَائِقِ كَامِلَةً ، وَمَا كَادَ أَنْ يَفِيَ بِحَقِّ هَالذَا ٱلْمُصَابِ ٱلْعَظِيمِ لَوْلاَ بِٱلْحُقَائِقِ كَامِلَةً ، وَمَا كَادَ أَنْ يَفِيَ بِحَقِّ هَالذَا ٱلْمُصَابِ ٱلْعَظِيمِ لَوْلاَ بِٱلْحُقَائِقِ كَامِلَةً ، وَمَا كَادَ أَنْ يَفِي بِحَقِّ هَاذَا ٱلْمُصَابِ ٱلْعَظِيمِ لَوْلاَ

لَا مِرَاءَ أَنَّ ٱلْبَحْثَ هُو حَلْقَةٌ أَخِيرَةٌ مِنَ ٱلسِّيرَةِ ٱلنَّبُويَّةِ ، وَأَيْضاً لاَ جِدَالَ أَنَّ هَاذِهِ ٱلْحَلْقَةَ مُنْتَثِرَةٌ أَجْزَاؤُهَا فِي كُتُبِ ٱلسِّيرِ وَبُطُونِ جِدَالَ أَنَّ هَاذِهِ ٱلْحَلْقَةَ مُنْتَثِرَةٌ أَجْزَاؤُها فِي كُتُبِ ٱلسِّيرِ وَبُطُونِ أَلْتَوَارِيخ ، إِلاَّ أَنِّي - بِحَسَبِ عِلْمِي - لَمْ أَرَ مَنْ خَصَّ هَاذِهِ ٱلْحَلْقَةَ ٱلتَّوَارِيخ ، إِلاَّ أَنِّي - بِحَسَبِ عِلْمِي - لَمْ أَرَ مَنْ خَصَّ هَاذِهِ ٱلْحَلْقَةَ

تَمَوُّجُ ٱلْعَاطِفَةِ وَتَفَاعُلُهَا ٱلصَّادِقُ.

<sup>(</sup>١) « ألفية السيرة النبوية » للعراقي ( ص ٢٩ ) .

بِالتَّالِيفِ اَسْتِقْلاَلاً ، وَلاَ مَنْ أَحْكَمَ الْكَلاَمَ عَلَى الْمَوْضُوعِ إِحْكَاماً يَلِيقُ بِمَقَامِ صَاحِبِ الْمَقَامِ الْمَحْمُودِ ؛ مِنْ حَيْثُ جَمْعُ الرِّوايَاتِ وَانْتِقَاوُهَا ، وَصَمَّ الْمُتَنَاثِرِ وَعَرْضُ النَّتَائِجِ ، وَتَقْيِيدُ الْأَوابِدِ ، وَتَرْصِيعُ الْبَحْثِ وَضَمُّ الْمُتَنَاثِرِ وَعَرْضُ النَّتَائِجِ ، وَتَقْيِيدُ الْأَوابِدِ ، وَتَرْصِيعُ الْبَحْثِ بِالْفُوائِدِ ، وَالتَّقَنُّنُ فِي تَسَلْسُلِ الْأَحْدَاثِ دُونَ تَرْكِ فَجَواتٍ تُخَفِّفُ مِنَ الْوَطْأَةِ ، وَالتَّقَنُّنُ فِي تَسَلْسُلِ الْأَحْدَاثِ دُونَ تَرْكِ فَجَواتٍ تُخَفِّفُ مِنَ الْوَطْأَةِ ، أَوْ تُبَدِّدُ ذَلِكَ التَّقَاعُلَ الْإِيمَانِيَ ، فَكَأَنَّ فِكْرَهُ وَيَرَاعَتَهُ يَدْفَعَانِ الْمُوطْأَةِ ، أَوْ تُبَدِّدُ ذَلِكَ التَّقَاعُلَ الْإِيمَانِيَّ ، فَكَأَنَّ فِكْرَهُ وَيَرَاعَتَهُ يَدْفَعَانِ الْمُوطْأَةِ ، وَهَاذَا نَهْجُ الْمُوفَقِينَ اللَّذِينَ بَلَغُوا الشَّأُو الْقَصِيَّ فِي الإِحْسَانِ وَالْإِثْقَانِ .

كَأَنَّ فَلْسَفَةَ ٱصْطِفَائِهِ لِهَاذَا ٱلْبَحْثِ عَلَىٰ وَجْهِ ٱلْخُصُوصِ نَجَمَتْ مِنْ ذَلِكَ ٱلظُّلْمِ ٱلْمُتَرَاكِمِ ٱلَّذِي أَطْبَقَ عَلَى إِخْوَتِنَا ٱلْفِلَسْطِينِيِّنَ، وَٱحْتِكَاكِهِ بِقَوَافِلِ ٱلشُّهَدَاءِ ٱلَّتِي تَرْتَفَعُ كُلَّ يَوْمٍ إِلَىٰ عَلْيَاءِ ٱلْحَيَاةِ ٱلأَبَدِيَّةِ وَٱحْتِكَاكِهِ بِقَوَافِلِ ٱلشُّهَدَاءِ ٱلَّتِي تَرْتَفَعُ كُلَّ يَوْمٍ إِلَىٰ عَلْيَاءِ ٱلْحَيَاةِ ٱلأَبَدِيَّةِ وَٱلْمُعْتِكَاكِهِ بِقَوَافِلِ ٱلشُّهَدَاءِ ٱلنَّي تَرْتَفَعُ كُلَّ يَوْمٍ إِلَىٰ عَلْيَاءِ ٱلْحَيَاةِ ٱلأَبْدِيَةِ وَٱلنَّعِيمِ ٱلسَّرْمَدِيِّ ، وَرُضُوخِ ٱلْمُجْتَمَعِ ٱلدَّوْلِيِّ لِلتَسَلُّطِ ٱلأَمْرِيكِيِّ وَالنَّعِيمِ ٱلسَّرْمَدِيِّ ، وَرُضُوخِ ٱلْمُجْتَمَعِ ٱلدَّوْلِيِّ لِلتَسَلُّطِ ٱلأَمْرِيكِيِّ السَّمْفِينِيِّ ، فَتَمَخَضَ عَنْ هَاذِهِ ٱلْمُكَابَدَاتِ هَاذِهِ ٱلنَّفَتَاتُ ٱلإِيمَانِيَّةُ ، الشَّهْيُونِيِّ ، فَتَمَخَضَ عَنْ هَاذِهِ ٱلْمُكَابَدَاتِ هَاذِهِ ٱلنَّفَتَاتُ ٱلإِيمَانِيَّةُ ، فَإِلَّ إِيمَاناً وَتَوْفِيقاً .

وَصَنِيعُ ٱلدُّكْتُورِ نِزَادٍ ٱمْتِثَالٌ لِلتَّوْجِيهِ ٱلنَّبُويِّ ٱلآمِرِ بِٱلتَّعَزِّي وَصَنِيعُ ٱلدُّكُونُ مُصِيبَتِنَا بِهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؛ فَفِي ٱلْحَدِيثِ ٱلْمَرْفُوعِ : « إِذَا أَصَابَ أَحَدَكُمْ مُصِيبَةٌ . فَلْيَذْكُرْ مُصِيبَتَهُ بِي ، فَإِنَّهَا مِنْ أَعْظَمِ أَصَابَ أَحَدَكُمْ مُصِيبَةٌ . فَلْيَذْكُرْ مُصِيبَتَهُ بِي ، فَإِنَّهَا مِنْ أَعْظَمِ أَصَابَ أَحَدَكُمْ مُصِيبَةٌ . فَلْيَذْكُرْ مُصِيبَتَهُ بِي ، فَإِنَّهَا مِنْ أَعْظَمِ أَعْلَمَ اللَّهُ النَّاسُ ؛ أَيُّهَا ٱلنَّاسُ ؛ أَيُّهَا أَحَدٍ الْمُصَائِبِ » (١) ، وَفِي لَفْظٍ لِابْنِ مَاجَهُ : « يَا أَيُّهَا ٱلنَّاسُ ؛ أَيُّهَا أَحَدٍ

<sup>(</sup>١) مسند الدارمي ( ٨٥).

مِنَ ٱلنَّاسِ أُصِيبَ بِمُصِيبَةٍ . فَلْيَتَعَزَّ بِمُصِيبَةِ بِي عَنِ ٱلْمُصِيبَةِ ٱلتَّي مِنَ ٱلنَّاسِ أُصِيبَةٍ بَعْدِي أَشَدَّ تُصِيبُهُ بِغَيْرِي ؟ فَإِنَّ أَحَداً مِنْ أُمَّتِي لَنْ يُصَابَ بِمُصِيبَةٍ بَعْدِي أَشَدَّ عَلَيْهِ مِنْ مُصِيبَتِي »(١) .

وَهَاذَا تَوْفِيقٌ ظَاهِرٌ مِنَ ٱلْمَوْلَىٰ \_ تَقَدَّسَتْ أَسْمَاؤُهُ \_ لِلْمُؤَلِّفِ .

فَهَنِيئاً لَهُ إِتْقَانَهُ لِلْبَحْثِ ، وَتَنْقِيَتَهُ مِنْ شَوَائِبِ ٱلضَّعْفِ ، وَإِصَابَتَهُ الشَّنَّةَ فِي ٱلتَّعَزِّي بِٱلْمُصِيبَةِ ٱلْعُظْمَىٰ ، وَتَذْكِيرِ ٱلنَّاسِ بِهَا فِي هَلذَا ٱلشُّنَّةَ فِي ٱلتَّعَزِّي بِٱلْمُصِيبَةِ ٱلْعُظْمَىٰ ، وَكَثْرَةِ ٱلْهَرْجِ .

وَبَعْدُ : فَإِنَّ دَارَ ٱلْمِنْهَاجِ إِذْ تُخْرِجُ هَلْذَا ٱلْبَحْثَ ٱللَّطِيفَ فِي ثَوْبٍ قَشِيبٍ ، وَإِخْرَاجٍ فَنِّيٍّ مُتَمَيِّرٍ . لَتَهِيبُ بِٱلأُمَّةِ ٱلإِسْلاَمِيَّةِ ٱلَّتِي قَشِيبُ ، وَإِخْرَاجٍ فَنِي مُتَمَيِّرٍ ، وَتَدَاعِي ٱلأُمَمِ عَلَيْهَا أَنْ تَقْرَأَ هَلْذَا أَصْطَلَتْ بِنِيرَانِ ٱلْفُرْقَةِ وَٱلْغُرْبَةِ ، وَتَدَاعِي ٱلأُمَمِ عَلَيْهَا أَنْ تَقْرَأَ هَلْذَا أَصْطَلَتْ بِنِيرَانِ ٱلْفُرْقَةِ وَٱلْغُرْبَةِ ، وَتَدَاعِي ٱلأُمْمِ عَلَيْهَا أَنْ تَقْرَأَ هَلْذَا ٱلْبَحْثُ وَأَضْرَابَهُ ؛ لِتَتَعَزَّىٰ فِي مُصِيبَتِهَا ، وَتَنْهَضَ مِنْ كَبُوتِهَا ، وَتَنْشَطَ لِلإَحْتِكَامِ فِي كُلِّ جَلِيلٍ وَحَقِيرٍ إِلَى ٱلْمُصْدَرَيْنِ ٱلنَّيِّرَيْنِ النَّيِّرَيْنِ وَتَنْشَطَ لِلإَحْتِكَامِ فِي كُلِّ جَلِيلٍ وَحَقِيرٍ إِلَى ٱلْمُصْدَرَيْنِ ٱلنَّيِّرَيْنِ النَّيِّرَيْنِ كَتَابِ ٱللهِ ٱلْفُرْقَانِ ، وَسُنَّةِ ٱلْمَأْمُورِ بِٱلْبَيَانِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

وَٱلْحَمْدُ للهِ ٱلَّذِي بِنِعْمَتِهِ تَتِمُّ ٱلصَّالِحَاتُ



<sup>(</sup>١) ابن ماجه (١٥٩٩).

## تَقَدِيْرُ

كَتَبَهُ مَشْكُورًا أُسْتَاذِي وَشَيْخِي أَبُو أَيْمَنَ طَكَ

ٱلْحَمْدُ للهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ، وَٱلصَّلاَةُ وَٱلسَّلاَمُ عَلَى ٱلْمَبْعُوثِ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ ، سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ ، وَعَلَىٰ آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ ، وَمَنِ ٱسْتَنَّ بِسُنَّتِهِ ، وَٱهْتَدَىٰ بِهَدْيِهِ إِلَىٰ يَوْم ٱلدِّينِ .

أَمَّا بَعْدُ: فَإِنَّهُ لَشَرَفٌ أَنْ يَطْلُبَ مِنِّي أَيُّ شَخْصٍ كِتَابَةَ تَقْدِيمٍ لِكِتَابِهِ ، وَيُصْبِحُ هَلذَا ٱلشَّرَفُ عَظِيمًا عِنْدَمَا يَطْلُبُ ذَلِكَ عَالِمٌ فَاضِلُّ كَالدُّكْتُورِ نِزَارِ رَيَّانَ .

وَيَزْدَادُ هَلْذَا ٱلشَّرَفُ لِيُصْبِحَ أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً عِنْدَمَا يُخَاطِبُنِي بِهَلْذَا ٱلنِّدَاءِ ٱلْحَبِيبِ: (ٱلْوَالِدُ ٱلْمُرَبِّي)، فَحَيَّا ٱللهُ هَلْذَا ٱلأَخَ الطَّيِّب، وَزَادَهُ بِرَّا وَتَوَاضُعًا.

وَيَبْلُغُ هَاذَا ٱلشَّرَفُ ٱلذِّرْوَةَ عِنْدَمَا يَكُونُ ٱلتَّقْدِيمُ لِكِتَابِ عَنِ ٱلسَّمَولِ ٱلْكَرِيمِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، هَاذَا ٱلْكِتَابُ \_ « وَأَظْلَمَتِ ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، هَاذَا ٱلْكِتَابُ \_ « وَأَظْلَمَتِ ٱلْمَدِينَةُ » \_ ٱلصَّغِيرُ فِي حَجْمِهِ ، ٱلْقَلِيلُ فِي صَفَحَاتِهِ . هُوَ ٱلْكَبِيرُ وَنْ ثَنَّهُ ، ٱلْكَثِيرُ فِي نَفْعِهِ وَفَائِدَتِهِ إِنْ شَاءَ ٱللهُ .

لَقَدْ كَانَ ٱلْمُؤَلِّفُ مُوفَقًا عُمُومًا ، وَفِي ٱخْتِيَارِ ٱلْعُنْوَانِ بِصِفَةٍ خَاصَّةٍ ؛ إِذْ صَوَّرَ بِدِقَّةٍ حُزْنَ ٱلْمَدِينَةِ وَأَهْلِهَا عَلَىٰ فِرَاقِ سَيِّدِ ٱلْخَلْقِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَلَكِنَّ ٱلْحَقِيقَةَ ٱلَّتِي لاَ مِرَاءَ فِيهَا : أَنَّ هَالذَا صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَلَكِنَّ ٱلْحَقِيقَةَ ٱلَّتِي لاَ مِرَاءَ فِيهَا : أَنَّ هَاذَا الرَّاحِلَ ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَ طَوَاتُ رَبِّنَا وَسَلاَمُهُ عَلَيْهِ تَرَكَ وَرَاءَهُ نُورًا وَضِيَاءً لِلْعَالَمِينَ حَتَّىٰ يَرِثَ ٱللهُ ٱلأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا .

وَلاَ يَفُوتُنِي أَنْ أُوَكِّدَ أَنَّ هَـٰذَا ٱلْكِتَابَ ٱلثَّمِينَ هُوَ مِنَ ٱلْمُؤَلَّفَاتِ ٱلنَّادِرَةِ فِي زَمَانِنَا ، ٱلْخَالِيَةِ مِنَ ٱلأَخْطَاءِ ٱللُّغَوِيَّةِ ، وَٱلأَحَادِيثِ ٱلنَّادِرَةِ فِي زَمَانِنَا ، ٱلْخَالِيَةِ مِنَ ٱلأَخْطَاءِ ٱللُّغَوِيَّةِ ، وَٱلأَحَادِيثِ ٱلْمَوْضُوعَةِ وَٱلضَّعِيفَةِ .

جَزَى اللهُ أَخَانَا ٱلْحَبِيبَ أَبَا بِلاَلٍ فَضِيلَةَ ٱلشَّيْخِ ٱلأُسْتَاذِ ٱلدُّكْتُورِ نِزَارٍ عَلَىٰ مَا قَدَّمَ مِنْ خَيْرٍ ، وَبَذَلَ مِنْ جُهْدٍ ، وَأَسْأَلُ ٱللهَ سُبْحَانَهُ أَنْ يَعُمَّ عَلَىٰ مَا قَدَّمَ مِنْ خَيْرٍ ، وَبَذَلَ مِنْ جُهْدٍ ، وَأَسْأَلُ ٱللهَ سُبْحَانَهُ أَنْ يَعُمَّ نَفْعُهُ ، وَأَنْ يَجْعَلَ كُلَّ مَا يُقَدِّمُهُ فِي مِيزَانِ حَسَنَاتِهِ ، وَأَنْ يَجْعَلَهُ قُدُوةً لِلْكُتَّابِ وَٱلْمُتَحَدِّثِينَ ، فَيَحْرِصُوا عَلَى ٱلدِّقَةِ وَٱلضَّبْطِ ، وَخَاصَّةً عِنْدَ لِلْكُتَّابِ وَٱلْمُتَحَدِّثِينَ ، فَيَحْرِصُوا عَلَى ٱلدِّقَةِ وَٱلضَّبْطِ ، وَخَاصَّةً عِنْدَ الاسْتِشْهَادِ بِٱلآيَاتِ وَٱلأَحَادِيثِ، وَأَنْ يَكُونَ ٱلاهْتِمَامُ بِٱلْكَيْفِ لاَ بِٱلْكَمِّ.

وَٱللهُ ٱلْمُوَفِّقُ ، وَٱلْهَادِي إِلَىٰ سَوَاءِ ٱلسَّبِيلِ .

وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ ٱلْحَمْدُ اللهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ

ٱلأُسْتَاذُ ٱلشَّيْخُ : مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحٍ طَلهَ

فِلَسْطِينُ . غَزَّةُ . ٱلْبُرَيْجُ

( ۲۰ ) ربيع الأول ( ۱٤۲۸هـ )

## مُقَدِّمَةُ ٱلْبَاحِثِ

« وَأَظْلَمَتِ ٱلْمَدِينَةُ » عُنْوَانُ دِرَاسَةٍ تَعْرِضُ ٱلْأَحَادِيثَ وَٱلْآثَارَ الْوَارِدَةَ عَنِ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وأَصْحَابِهِ ، أَوْرَدَهَا ٱلْبَاحِثُ الْوَارِدَةَ عَنِ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وأَصْحَابِهِ ، مَتَرْجَمَةٍ ، تَابَعَ فِيهَا مَا حَدَثَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيْ مَطَالِبَ مُتَرْجَمَةٍ ، تَابَعَ فِيهَا مَا حَدَثَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُنْذُ بَدَأً ظُهُورُ ٱلْمَرَضِ عَلَيْهِ ، حَتَّىٰ قَبَضَهُ رَبُّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ إِلَيْهِ .

وَبَلَغَتْ رِوَايَاتُ ٱلْبَحْثِ مِئَةً وَثَمَانِيَةَ عَشَرَ حَدِيثًا(١) ، وَفِيهَا تَكْرَارٌ وَتَقْطِيعٌ ٱلْتَنْفَ طَبِيعَةُ ٱلدَّرْسِ ٱلْمَوْضُوعِيِّ ، ٱلَّذِي يُرَادُ مِنْهُ ٱلاَسْتِفَادَةُ مِنَ ٱلْحَدِيثِ فِي مَوَاطِنَ عِدَّةٍ ، غَيْرَ أَنَّ ٱلْمُكَرَّرَ فِي ٱلْبَحْثِ لاَ يُشَكِّلُ ظَاهِرَةً بَيِّنَةً .

وَٱكْتَفَى ٱلْبَاحِثُ بِٱلْحَدِيثِ ٱلْمَقْبُولِ: ٱلصَّحِيحِ وَٱلْحَسَنِ بِشِقَّيْهِمَا ، وَلَمْ يَذْكُرْ حَدِيثًا وَاحِدًا ضَعِيفًا فِيمَا يَعْلَمُ ، وَحَكَمَ عَلَى بِشِقَّيْهِمَا ، وَلَمْ يَذْكُرْ حَدِيثًا وَاحِدًا ضَعِيفًا فِيمَا يَعْلَمُ ، وَحَكَمَ عَلَى ٱلْأَحَادِيثِ ، ٱللَّهُمَّ إِلاَّ « ٱلصَّحِيحَيْنِ » ، فَحُكْمُهُمَا مَعْلُومٌ .

<sup>(</sup>١) بِٱعْتِبَارِ تَقْطِيعِ ٱلْحَدِيثِ ، لاَ بِٱعْتِبَارِ أَصْلِهِ وَصَحَابِيِّهِ .

وَصَدَّرَ ٱلْحَاشِيَةَ بِٱلْحُكْمِ عَلَى ٱلْحَدِيثِ بِخَطٍّ غَلِيظٍ ؛ لِيُعْلَمَ مِنْ سَرِيعِ ٱلنَّظْرَةِ حُكْمُهُ .

وَقَلَّ أَنْ تَجِدَ ٱلإقْتِصَارَ عَلَى ٱلْخَبَرِ ٱلْمَقْبُولِ فِي كُتُبِ ٱلرِّقَاقِ.

وَكُتِبَتْ هَانِهِ ٱلدِّرَاسَةُ فِي ٱلْجَامِعَةِ ٱلإِسْلاَمِيَّةِ بِكُلِّيَّةِ أُصُولِ الدِّينِ ، قِسْمِ ٱلْحَدِيثِ ٱلشَّرِيفِ وَعُلُومِهِ ، بِفِلَسْطِينَ ، وَقُدِّمَتْ فَلُمِينَ ، وَقُدِّمَتْ ضِمْنَ مَجْمُوعَةٍ مِنَ ٱلْبُحُوثِ لِلتَّرْقِيَةِ ٱلْعِلْمِيَّةِ ، وَقَدْ كَانَ بِفَضْلِ ٱللهِ تَعَالَىٰ وَمِنَّتِهِ سَنَةَ ( ١٤١٧هـ ) .

وَأَعَادَ ٱلْبَاحِثُ ٱلنَّظَرَ فِيهِ بُغْيَةَ نَشْرِهِ بَيْنَ ٱلنَّاسِ ، بَعْدَ ٱلنَّشْرِ الْعِلْمِيِّ ٱلْخَاصِّ ، وَعَلَيْهِ : فَقَدْ تَمَّ ٱلتَّعْدِيلُ فِيهِ فِي أَكْثَرَ مِنْ مَوْظِنِ ، وَحَذَفَ ٱلْبَاحِثُ مِنْهُ بَعْضَ ٱلأَحَادِيثِ ٱلَّتِي تَبَيَّنَ لَهُ مَوْظِنِ ، وَحَذَفَ ٱلْبَاحِثُ مِنْهُ بَعْضَ ٱلأَحَادِيثِ ٱلتَّتِي تَبَيَّنَ لَهُ ضَعْفُهَا ، مَعَ حُكْمِ بَعْضِ أَهْلِ ٱلْعِلْمِ عَلَيْهَا بِٱلْقَبُولِ(١) ، وَأَضَافَ ضَعْفُهَا ، مَعَ حُكْمِ بَعْضِ أَهْلِ ٱلْعِلْمِ عَلَيْهَا بِٱلْقَبُولِ(١) ، وَأَضَافَ إِلَيْهِ بَعْضَهَا ، وَغَيَّرَ فِي طَبَعَاتِ بَعْضِ مَصَادِرِهِ ، مِمَّا فَتَحَ ٱللهُ عَلَىٰ عِبْدِهِ ، مِمَّا فَتَحَ ٱللهُ عَلَىٰ عِبَادِهِ ، وَنُشِرَ أَخِيرًا .

وَٱخْتِيَارُ ٱلْبَاحِثِ عُنْوَانَ ٱلدِّرَاسَةِ: « وَأَظْلَمَتِ ٱلْمَدِينَةُ » قَبَسُ مَنْ حَدِيثِ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ حِينَ يَقُولُ عَنِ

<sup>(</sup>١) وَٱلَّذِي جَعَلَ ٱلْبَاحِثَ يَعْتَمِدُهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ : أَنَّهُ ٱشْتَرَطَ عَلَىٰ نَفْسِهِ فِي ٱلْبَحْثِ قَبُولَ حُكْمٍ أَهْلِ ٱلصَّنْعَةِ عَلَى ٱلأَخْبَارِ ، وَٱكْتَفَىٰ فِي هَلذِهِ ٱلْمَرَّةِ بِحُكْمِهِ وَدِرَاسَتِهِ .

ٱلْمَدِينَةِ : إِنَّهَا (أَظْلَمَ مِنْهَا كُلُّ شَيْءٍ)(١) سَاعَةَ وَارَىٰ حَبِيبَنَا صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱلتُّرَابُ .

وَبَلَغَتِ ٱلدِّرَاسَةُ : ٱثْنَيْ عَشَرَ مَطْلَبًا ، وَخَاتِمَةً .

نِي ٱلْمَطْلَبِ ٱلْأَوَّلِ: ٱلأَمَارَاتُ ٱلدَّالَّةُ عَلَى ٱقْتِرَابِ أَجَلِهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

بَيَّنَ ٱلْبَاحِثُ فِيهَا ٱلأَحَادِيثَ وَٱلآثَارَ ٱلْوَارِدَةَ ٱلَّتِي تَدُلُّ عَلَىٰ دُنُوً أَجَلِ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَهِيَ ٱلأَخْبَارُ ٱلَّتِي فَهِمَ مِنْهَا ٱلضَّحَابَةُ قُرْبَ وَفَاةِ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

وَفِي ٱلْمَطْلَبِ ٱلثَّانِي : تَلَطُّفُ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 بِأَصْحَابِهِ فِي إِطْلاَعِهِمْ عَلَىٰ خَبَرِ وَفَاتِهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

وَفِي هَاذَا ٱلْمَطْلَبِ إِشَارَاتٌ نَبُوِيَّةٌ خَفِيفَةٌ ؛ مَا بَيْنَ هَمْسَةٍ وَسَكْنَةٍ ، وَنَظْرَةٍ وَسَكْتَةٍ ، يَفْهَمُ مِنْهَا ٱلصَّحَابَةُ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُمْ : أَنَّهُ أَجَلُ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ حَضَرَ ، وَأَنَّهُ يُوشِكُ عَنْهُمْ : أَنَّهُ أَجَلُ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ حَضَرَ ، وَأَنَّهُ يُوشِكُ الْفِرَاقُ أَنْ يَصْدَعَ بَيْنَ ٱلرِّفَاقِ .

<sup>(</sup>١) إِسْنَادُهُ صَحِيحٌ ، يَرِدُ فِي هَـٰذِهِ ٱلدِّرَاسَةِ بِرَقْمِ ( ١١٢ ) .

وَيَكْثُرُ فِي هَـٰذَا ٱلشَّأْنِ إِيحَاءُ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَيَقِلُّ فِيهِ صَرِيحُ ٱلْكَلَامِ .

وَفِي ٱلنَّفْسِ أَشْيَاءٌ وَفِيكَ فِطَانَةٌ

سُكُوتِي بِيَانٌ عِنْدَهَا وَخِطَابُ

وَمَا إِشْفَاقُ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَرَفُّقُهُ فِي إِخْبَارِهِمْ. . إِلاَّ لِأَنَّ ٱلأَصْحَابَ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُمْ لَمْ يَكُونُوا يَتَصَوَّرُونَ وَفَاةَ اللَّ قِي اللَّهُ عَنْهُمْ لَمْ يَكُونُوا يَتَصَوَّرُونَ وَفَاةَ عَالَىٰ عَنْهُمْ لَمْ يَكُونُوا يَتَصَوَّرُونَ وَفَاةَ اللهُ عَنْهُمْ لَمْ يَكُونُوا يَتَصَوَّرُونَ وَفَاةً

ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَلَمْ يَكُنْ يَخْطُرُ ذَلِكَ فِي قُلُوبِهِمْ . وَلَمْ يَكُنْ يَخْطُرُ ذَلِكَ فِي قُلُوبِهِمْ . وَرَغْمَ رَقَّةِ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي تَهْيئَةِ أَصْحَابِهِ لِخَبَر

ورعم رِقِهِ النبِيّ صَلَى الله عليهِ وسَلَم فِي لَهْيِهِ اصْحَابِهِ لِحَبْرِ وَقَاتِهِ ، وَتَسْيَرِهِ عَلَيْهِمْ ، وَتَتَابُعِ ٱلآيَاتِ فِيهِ . إِلاَّ أَنَّهُمْ كَانُوا يَجْهَشُونَ بِٱلْبُكَاءِ ، وَيَذْرِفُونَ ٱلدَّمْعَ ، وَيَكْثُرُ شَهِيقُهُمْ وَٱلْخَنِينُ كُلَّمَا يَجْهَشُونَ بِٱلْبُكَاءِ ، وَيَذْرِفُونَ ٱلدَّمْعَ ، وَيَكْثُرُ شَهِيقُهُمْ وَٱلْخَنِينُ كُلَّمَا سَمِعُوا مِنْهُ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ .

أُمَّا ٱلْمَطْلَبُ ٱلثَّالِثُ : فَقَدْ تَحَدَّثَ فِيهِ ٱلْبَاحِثُ عَنْ تَطَلَّعِ النَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَىٰ بَيْتِ أُمِّ ٱلْمُؤْمِنِينَ عَائِشَةَ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهَا ؛ لِيُمَرَّضَ فِيهِ عِنْدَهَا ، وَلِيَكُونَ قَرِيبًا مِنْهَا ؛ فَهِي تَعَالَىٰ عَنْهَا ؛ فَهِي الْحَبِيبَةُ ٱلَّتِي يُوشِكُ ٱلْمُوْتُ أَنْ يَذْهَبَ بِهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَبِيبَةُ ٱلَّتِي يُوشِكُ ٱلْمَوْتُ أَنْ يَذْهَبَ بِهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهَا .

فَقَدْ تَاقَتْ نَفْسُ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَىٰ بَيْتِ عَائِشَةَ

رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهَا ؛ لِأُنْسِهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَا ، وَلِحُبِّهِ إِيَّاهَا أَكْثَرَ مِنْ بَقِيَّةِ أَزْوَاجِهِ ؛ وَلِذَلِكَ ٱسْتَأْذَنَ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَزْوَاجَهُ ، فَأَذِنَ لَهُ فِدَاهُ أَبِي وَأُمِّي صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

- وَفِي ٱلْمَطْلَبِ ٱلرَّابِعِ: يَذْكُرُ ٱلْبَاحِثُ آخِرَ ٱلْخُطَبِ ٱلنَّبُويَّةِ ، وَقَدِ ٱسْتَشْعَرَ ٱلصَّحَابَةُ مِنْهَا رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُمُ ٱلْحَقِيقَةَ ، وَقَدْ كَانُوا لاَ يَصْبِرُونَ عَلَىٰ فِرَاقِهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَاعَةً ، فَكَيْفَ وَقَدْ صَارَ ٱلْفِرَاقُ إِلَى ٱلْحَشْرِ ؟!
- ثُمَّ يَرْجِعُ ٱلْبَاحِثُ إِلَىٰ بَيْتِ أُمِّ ٱلْمُؤْمِنِينَ عَائِشَةَ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهَا ، فَيَدْنُو أَكْثَرَ وَيَقْتَرِبُ ؛ لِيَنْقُلَ لَنَا آخِرَ ٱلأَخْبَارِ ٱلنَّبَوِيَّةِ آنَذَاكَ ، وَكَانَتْ تِلْكَ ٱلْعَوْدَةُ ٱلْمَطْلَبَ ٱلْخَامِسَ مِنَ ٱلدِّرَاسَةِ .
- أَمَّا ٱلْمَطْلَبُ ٱلسَّادِسُ: فَقَدْ كَانَ لِآخِرِ ٱلصَّلَوَاتِ ٱلنَّبُوِيَّةِ بِٱلْمُسْلِمِينَ ، وَوَصِيَّتِهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱلْمُسْلِمِينَ بِٱلصَّلاَةِ خَيْرًا.
- وَجَاءَ ٱحْتِضَارُ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ٱلْمَطْلَبِ السَّابِعِ ، وَفِيهِ وَصَايَاهُ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ٱحْتِضَارِهِ عَلَيْهِ ٱلسَّابِعِ ، وَفِيهِ وَصَايَاهُ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ٱحْتِضَارِهِ عَلَيْهِ ٱلسَّابِعُ ، وَفِيهِ وَصَايَاهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْحَتِضَارِهِ عَلَيْهِ السَّلاةُ وَٱلسَّلامُ ، يَغَصُّ بِذِكْرِهَا ٱلذَّاكِرُونَ ، وَيَشْهَقُ مِنْ لَوْعَتِهَا ٱلْمُحِبُّونَ .

• ثُمَّ يَرِدُ ٱلْمَطْلَبُ ٱلثَّامِنُ يَهْمِسُ فِي قُلُوبِنَا آخِرَ ٱلْكَلِمَاتِ ٱلنَّبَوِيَّةِ الْخَاتَمَةِ ، مِثْلَ ٱخْتِيَارِهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱلرَّفِيقَ ٱلأَعْلَىٰ ، فَتَكُونُ آخِرَ مَا يُسْمَعُ مِنْ خَنِينٍ .

• وَٱخْتَارَ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱلدَّارَ ٱلآخِرَةَ ، كَمَا أَفَادَتْ أَحَادِيثُ ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱلرَّحِيلَ ، مُسْتَوْدِعًا ٱللهُ تَعَالَى ٱلإِسْلاَمَ وَٱلأُمَّةَ .

وَتُوفِّي رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، فَجَاءَ ٱلْمَطْلَبُ الْعُاشِرُ لِبَيَانِ أَثَرِ ٱلْوَفَاةِ عَلَى ٱلأَصْحَابِ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُم، وَكَيْفَ عَقِرَ عُمَرُ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ، وَبِمَ خَطَبَ ٱلنَّاسَ حِينَهَا، وَكَيْفَ عَقِرَ عُمَرُ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ، وَبِمَ خَطَبَ ٱلنَّاسَ حِينَهَا، وَكَيْفَ كَانَتِ ٱلرَّواسِي ٱلْجِبَالُ مَوَاقِفُ أَبِي بَكْرٍ ٱلصِّلِيقِ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ وَقَدِ ٱهْتَزَّتِ ٱلأَرْضُ، وَمَادَتْ بِٱلنَّاسِ أَطْرَافُهَا ، غَيْرَ أَبِي بَكْرٍ ٱلصِّلِيقِ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ ، وَمَادَتْ بِٱلنَّاسِ أَطْرَافُهَا ، غَيْرَ أَبِي بَكْرٍ ٱلصِّلِيقِ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ ، فَكَأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ مِنْ أُولَئِكَ بَكْرٍ ٱلصِّلِيقِ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ ، فَكَأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ مِنْ أُولَئِكَ بَكُو النَّاسِ .

• ثُمَّ تَحَدَّثَ ٱلْبَاحِثُ فِي ٱلْمَطْلَبِ ٱلْحَادِي عَشَرَ عَنْ غُسْلِ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ ، وَدَفْنِهِ وَإِجْنَانِهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَكَفَنِهِ ، وَٱلصَّلاَةِ عَلَيْهِ ، وَدَفْنِهِ وَإِجْنَانِهِ عَلَيْهِ ٱلصَّلاَةُ وَٱلسَّلاَمُ ، وَبَيَّنَ حَيْرَةَ ٱلصَّحَابَةِ فِي ذَلِكَ حَتَّىٰ سَمِعُوا عَلَيْهِ ٱلصَّلاَةُ وَٱلسَّلاَمُ ، وَبَيَّنَ حَيْرَةَ ٱلصَّحَابَةِ فِي ذَلِكَ حَتَّىٰ سَمِعُوا هَاتِفًا يَهْتِفُ بِهِمْ ، فَعَلَىٰ مَا كَانَ مِنْ هُتَافٍ مَضَوْا فِي هَلَذَا ٱلأَمْرِ وَهُمْ هَاتِفًا يَهْتِفُ بِهِمْ ، فَعَلَىٰ مَا كَانَ مِنْ هُتَافٍ مَضَوْا فِي هَلَذَا ٱلأَمْرِ وَهُمْ

يَتَثَاقَلُونَ ، لاَ يَتَعَجَّلُونَ دَفْنَهُ وَفِرَاقَهُ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَيَوَدُّونَ لَوْ أَنَّهُ بَقِيَ مَعَهُمْ حَتَّىٰ يَكُونَ هُوَ ٱلَّذِي يَتَوَلَّىٰ غُسْلَهُمْ وَكَفَنَهُمْ وَكَفَنَهُمْ وَكَفَنَهُمْ وَإِخْنَانَهُمْ .

• ثُمَّ كَانَ ٱلْمَطْلَبُ ٱلثَّانِي عَشَرَ فِي بُكَاءِ ٱلصَّحَابَةِ كُلَّمَا تَذَكَّرُوا ٱلنَّبِيَّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ ذَلِكَ .

شَكَوْتُ إِلَى قَلْبِي ٱلْفِرَاقَ فَقَالَ لِي

مِنَ ٱلآنَ فَايْتَسِ لاَ أَغُرُكُ بِالصَّبْرِ

## فَإِنَّا للهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ

وَوَفَاةُ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدَثٌ عَظِيمٌ ، لاَ يَأْتِي عَلَىٰ فُوَّادٍ إِلاَّ أَتَىٰ عَلَيْهِ ، وَٱهْتَزَّ وَوَجِلَ ، وَتَذَكَّرَ رَبَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ، وَتَعَجَّلَ فُوَادٍ إِلاَّ أَتَىٰ عَلَيْهِ ، وَٱهْتَزَّ وَوَجِلَ ، وَتَذَكَّرَ رَبَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ، وَتَعَجَّلَ الْقَارِ ٱلآخِرَةَ حَتَّىٰ يَلْقَى ٱلأَحِبَّةَ ؛ مُحَمَّدًا وَصَحْبَهُ .

فَصَلَّى ٱللهُ عَلَىٰ نَبِيِّنَا كُلَّمَا ذَكَرَهُ ٱلذَّاكِرُونَ ، وَغَفَلَ عَنْ ذِكْرِهِ ٱلْغَافِلُونَ ، وَصَلَّىٰ عَلَيْهِ فِي ٱلأَوَّلِينَ وَٱلآخِرِينَ أَفْضَلَ وَأَكْثَرَ وَأَزْكَىٰ ٱلْغَافِلُونَ ، وَصَلَّىٰ عَلَيْهِ فِي ٱلأَوَّلِينَ وَٱلآخِرِينَ أَفْضَلَ وَأَكْنَا وَإِيَّاكُمْ بِٱلصَّلاَةِ عَلَيْهِ أَفْضَلَ مَا صَلَّىٰ عَلَىٰ أَحَدٍ مِنْ خَلْقِهِ ، وَزَكَّانَا وَإِيَّاكُمْ بِٱلصَّلاَةِ عَلَيْهِ أَفْضَلَ مَا زَكَّىٰ أَحَدًا مِنْ أُمَّتِهِ بصَلاَتِهِ عَلَيْهِ .

وَٱلسَّلاَمُ عَلَيْهِ وَرَحْمَةُ ٱللهِ وَبَرَكَاتُهُ ، وَجَزَاهُ ٱللهُ عَنَّا أَفْضَلَ مَا

جَزَىٰ مُرْسَلاً عَمَّنْ أُرْسِلَ إِلَيْهِ ، فَصَلَّى ٱللهُ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ ، كَمَا صَلَّىٰ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَآلِ إِبْرَاهِيمَ ؛ إِنَّهُ حَمِيدٌ مُجَمَّدٍ ، كَمَا صَلَّىٰ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَآلِ إِبْرَاهِيمَ ؛ إِنَّهُ حَمِيدٌ مَجِيدٌ (١) .

#### وَ كُتْبَهُ

نِزَارُ بْنُ عَبْدِ ٱلْقَادِرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ٱلرَّيَّانُ فِلَسْطِينُ ٱلْمُغْتَصَبَةُ ، غَزَّةُ ، مُعَسْكَرُ جَبَالْيَا شَوَّالُ (١٤١٧ هـ) وَنَمَّتْ مُرَاجَعَتُهُ فِي رَبِيعِ ٱلآخِرِ (١٤٢٨هـ)

<sup>(</sup>١) هَاذَا ٱلنَّصُّ قَبَسٌ مِنْ كَلاَمِ ٱلإِمَامِ ٱلشَّافِعِيِّ فِي خُطْبَةِ كِتَابِهِ « ٱلرِّسَالَةُ » (ص13-١٧) بِتَصَرُّفٍ يَسِيرٍ .

# أَوَّلاً: ٱلْأَمَارَاتُ ٱلدَّالَّةُ عَلَى ٱقْتِرَابِ أَجَلِهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

تَتَابَعَتِ ٱلْأَمَارَاتُ ٱلدَّالَّةُ عَلَىٰ وَفَاةِ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَنَزَلَتِ ٱلآيَاتُ ٱلْقُوْرَانِيَّةُ وَاضِحَةً صَرِيحَةً تَتَحَدَّثُ عَنْ مَوْتِهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

﴿ إِنَّكَ مَيِّتُ وَإِنَّهُم مَّيِّتُونَ ﴾ (١) تَسْمَعُهَا فِي لَيْلِ ٱلْعَابِدِينَ مَزَامِيرَ ، تُرَتِّلُهَا ثُغُورُ ٱلذَّاكِرِينَ ٱللهُ كَثِيرًا وَٱلذَّاكِرَاتِ ، وَتَتَرَسَّلُ بِهَا فِي ٱلْعَلَنِ وَٱلْخَلُوَاتِ ، لَكِنَّ ٱلصَّحَابَةَ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُمْ لَمْ فِي ٱلْعَلَنِ وَٱلْخَلُوَاتِ ، لَكِنَّ ٱلصَّحَابَةَ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُمْ لَمْ يَكُونُوا يَحْسَبُونَ أَنَّهُ يَكُونُ ؛ فَلَقَدْ جُبِلَتِ ٱلْقُلُوبُ عَلَى ٱلتَّعَلُّقِ يَكُونُوا يَحْسَبُونَ أَنَّهُ يَكُونُ ؛ فَلَقَدْ جُبِلَتِ ٱلْقُلُوبُ عَلَى ٱلتَّعَلُّقِ بِٱلْمُحْبُوبِ ، فَكَيْفَ بِٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟!

لَـٰكِنَّهُ طَالَ ٱلزَّمَانُ بَيْنَ نُزُولِ ٱلآيَةِ بِمَكَّةَ وَوَفَاةِ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، حَتَّىٰ لَقَدْ غَابَتْ وَنَظِيرَتَهَا عَنْ كِبَارِ ٱلصَّحَابَةِ رَضِيَ ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، حَتَّىٰ لَقَدْ غَابَتْ وَنَظِيرَتَهَا عَنْ كِبَارِ ٱلصَّحَابَةِ رَضِيَ ٱللهُ

سُورَةُ ٱلزُّمَرِ ، ٱلآيَةُ : (٣٠) .

تَعَالَىٰ عَنْهُمْ ، فَلَمَّا تَلاَهَا أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ . كَأَنَّهَا تَتَازَّلُ أُوَّلَ مَرَّةٍ . تَتَنَزَّلُ أُوَّلَ مَرَّةٍ .

﴿ وَمَا مُحَمَّدُ إِلَا رَسُولُ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ ٱلرُّسُلُ أَفَإِيْن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَكَن يَضُرَّ ٱللَّهَ شَيْئاً وَسَيَجْزِى اللَّهُ ٱلشَّاكِرِينَ ﴿ (١) .

اللَّهُ ٱلشَّاكِرِينَ ﴾ (١)

وَفِي حَجَّةِ ٱلْوَدَاعِ يَكْثُرُ تَذْكِيرُ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِحُرْمَةِ ٱللهُ اللهُ اللهُ عَبَّاسِ رَضِيَ ٱللهُ عَنَّاسِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا:

١- ( فَوَ ٱلَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ؛ إِنَّهَا لَوَصِيَّتُهُ إِلَىٰ أُمَّتِهِ ، فَلْيُبْلِغِ الشَّاهِدُ ٱلْغَائِبَ ، لاَ تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ الشَّاهِدُ ٱلْغَائِبَ ، لاَ تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ ) (٢) .

سُورَةُ آلِ عِمْرَانَ ، ٱلآيَةُ ( ١٤٤ ) .

<sup>(</sup>٢) صَحِيحُ ٱلبُّخَارِيِّ ، مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ٱلبُّخَارِيُّ ، مَوْلِدُهُ سَنَةَ ( ١٩٤هـ ) وَوَفَاتُهُ سَنَةَ ( ٢٥٦هـ ) ٱلطَّبْعَةُ ٱلسُّلْطَانِيَّةُ ، إِصْدَارُ دَارِ طَوْقِ ٱلنَّجَاةِ بِإِشْرَافِ د . مُحَمَّدِ بْنِ زُهَيْرٍ ٱلنَّاصِرِ ، تِسْعَةُ أَجْزَاءِ فِي مُجَلَّدَاتٍ أَرْبَعَةٍ ، كِتَابُ ٱلْحَجِّ ، بَابُ ٱلْخُطْبَةِ أَيَّامَ مِنَى ً ( ٢/ ١٧٦ ) رَقْمُ ٱلْحَدِيثِ ( ١٧٣٩ ) وَسَيُشَارُ لَهُ فِيمَا بَعْدُ : « صَحِيحُ ٱلبُّخَارِيِّ » .

ثُمَّ نَزَلَ قَوْلُهُ تَعَالَىٰ : ﴿ إِذَا جَآ اَنَّهَ نَصْرُ ٱللَّهِ وَٱلْفَتْحُ ﴾ (١) فَأَدْرَكَ مِنْهَا بَعْضُ ٱلصَّحَابَةِ أَنَّهَا أَجَلُ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

٢- فَقَدْ رَوَى أَبْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُمَا قَالَ : كَانَ عُمَرُ بِنُ ٱللهُ عَبْدُ بِنُ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ يُدْنِي ٱبْنَ عَبَّاسٍ ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ بَنُ ٱلْخَطَّابِ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ يَوْمًا : إِنَّ لَنَا أَبْنَاءً مِثْلَهُ ، ٱلرَّحْمَانِ بْنُ عَوْفٍ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ يَوْمًا : إِنَّ لَنَا أَبْنَاءً مِثْلَهُ ، فَقَالَ : ( إِنَّهُ مِنْ حَيْثُ تَعْلَمُ ) ، فَسَأَلَ عُمَرُ ٱبْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُمَا يَوْمًا عَنْ هَاذِهِ ٱلآيةِ : ﴿ إِذَا جَاءَ نَصُرُ ٱللّهِ وَاللّهُ وَاللّهُ عَنْهُمَا يَوْمًا عَنْ هَاذِهِ ٱللّهُ تَعَالَىٰ عَنْهُما : أَجَلُ وَاللّهُ مَنْ كَالًىٰ عَنْهُما : أَجَلُ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُما : أَجَلُ رَسُولِ ٱللهِ صَلّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَعْلَمُهُ إِيّاهُ ، قَالَ عُمَرُ رَضِيَ ٱللهُ وَسَلّمَ أَعْلَمُهُ إِيّاهُ ، قَالَ عُمَرُ رَضِيَ ٱللهُ وَسَلّمَ أَعْلَمُهُ إِيّاهُ ، قَالَ عُمَرُ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ : ( مَا أَعْلَمُ مِنْهَا إِلاَّ مَا تَعْلَمُ ) (٣) .

وَقَالَ ٱبْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُمَا : ( نُعِيَتْ لِرَسُولِ ٱللهِ نَفْسُهُ حِينَ أُنْزِلَتْ )(٤) .

 <sup>(</sup>١) سُورَةُ ٱلنَّصْرِ ، ٱلآيَةُ (١) .

<sup>(</sup>٢) سُورَةُ ٱلنَّصْرِ ، ٱلآيَةُ : (١) .

<sup>(</sup>٣) صَحِيحُ ٱلنُّخَارِيِّ ، كِتَابُ ٱلْمَغَازِي ، بَابُ مَرَضِ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَوَفَاتِهِ ( ٩/٦ ) رَقْمُ ٱلْحَدِيثِ ( ٤٤٣٠ ) .

<sup>(</sup>٤) إِسْنَادُهُ صَحِيحٌ ، ٱنْظُرِ : « ٱلْمُعْجَمُ ٱلْكَبِيرُ » سُلَيْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ ٱلطَّبَرَانِيُّ ، مَوْلِدُهُ سَنَةَ ( ٢٦٠هـ ) وَوَفَاتُهُ سَنَةَ ( ٣٦٠هـ ) تَحْقِيقُ ٱلشَّيْخِ حَمْدِي بْنِ عَبْدِ ٱلْمَجِيدِ =

٣- وَرَوَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكْثِرُ أَنْ يَقُولَ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ : « سُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِكَ ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ » قَالَتْ : قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ : مَا هَذِهِ الْكَلِمَاتُ الَّتِي أَرَاكَ أَحْدَثُتُهَا تَقُولُهَا؟ قَالَ : جُعِلَتْ لِي عَلاَمَةُ مَا هَذِهِ الْكَلِمَاتُ الَّتِي أَرَاكَ أَحْدَثُتُهَا تَقُولُهَا؟ قَالَ : جُعِلَتْ لِي عَلاَمَةُ فِي فِي أُمَّتِي ، إِذَا رَأَيْتُهَا قُلْتُهَا ، ﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ ٱللّهِ وَٱلْفَتْحُ \* وَرَأَيْتَ ٱلنّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ ٱللّهِ أَفْواَجًا \* فَسَيِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَأَسْتَعْفِرَةً إِنَّهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَابًا ﴾ (١) وَاسْتَغْفِرَةً إِنَّهُ كُانَ تَوَابًا ﴾ (١) .

وَرَوَتْ أُمُّ سَلَمَةَ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهَا قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ يُكْثِرُ أَنْ يَقُولَ : « سُبْحَانَكَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ يُكْثِرُ أَنْ يَقُولَ : « سُبْحَانَكَ

<sup>=</sup> ٱلسَّلَفِيِّ، خَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ جُزْءًا فِي عَشَرَةِ مُجَلَّدَاتٍ، وَبَعْضُ أَجْزَائِهِ مَفْقُودٌ ( ٣٢٨/١١ ) رَقْمُ ٱلْحَدِيثِ ( ٣١٩٠٣ ) وَسَيُشَارُ لَهُ فِيمَا بَعْدُ : « ٱلْمُعْجَمُ ٱلْكَبِيرُ » .

<sup>(</sup>۱) صَحِيحُ مُسْلِمٍ ، مُسْلِمُ بنُ الحَجَّاجِ القُشَيْرِيُّ النَّيْسَابُورِيُّ ، مَوْلِدُهُ سَنَةَ ( ۲۲۱ هـ ) مَطْبُوعٌ فِي خَمْسَةِ مُجَلَّدَاتٍ بِتَحْقِيقِ : مُحَمَّدِ فُؤَادِ هـ ) وَوَفَاتُهُ سَنَةَ ( ۱۳۸۸هـ ) نَشْرُ وَتَوْزِيعُ عَبْدِ البَاقِي ، ( مَوْلِدُهُ سَنَةَ ( ۱۲۹۹هـ ) وَوَفَاتُهُ سَنَةَ ( ۱۳۸۸هـ ) نَشْرُ وَتَوْزِيعُ رَئَاسَةِ إِدَارَةِ البُحُوثِ العِلْمِيَّةِ وَالإِفْتَاءِ وَالدَّعْوَةِ وَالإِرْشَادِ بِالسُّعُودِيَّةِ سَنَةَ ( ۱۹۸۰م ) ، وَسَيْشَارُ لَهُ فِيمَا بَعْدُ : « صَحِيحُ مُسْلِمٍ » كِتَابُ الصَّلاَةِ ، بَابُ مَا يُقَالُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ ( ۱/ ۳۵۰ ) رَقْمُ الْحَدِيثِ : ( ۱۹۸۶ ) ، وَالاَّيَاتُ مِنْ سُورَةِ النَّصْر .

ٱللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ» فَقَالَ: « إِنِّي أُمِرْتُ بِأَمْرٍ » فَقَرَأَ: ﴿ إِذَا جَاءَ نَصْرُ ٱللَّهِ وَٱلْفَ تُحُ ﴿ (١).

وَمِنَ ٱلْأَمَارَاتِ ٱلدَّالَّةِ عَلَى ٱقْتِرَابِ أَجَلِهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا وَقَعَ مِنْ مُعَارَضَةِ جِبْرِيلَ ٱلنَّبِيَّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱلْقُرْآنَ مَرَّتَيْنِ فِي آخِرِ رَمَضَانٍ شَهِدَهُ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

٤- تَقُولُ فَاطِمَةُ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهَا: أَسَرَّ لِيَ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَنْهِ وَسَلَّمَ: « إِنَّ جِبْرِيلَ كَانَ يُعَارِضُنِي بِٱلْقُرْآنِ كُلَّ سَنَةٍ ، وَإِنَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « إِنَّ جِبْرِيلَ كَانَ يُعَارِضُنِي بِٱلْقُرْآنِ كُلَّ سَنَةٍ ، وَإِنَّهُ عَارَضَنِي ٱلْعَامَ مَرَّتَيْنِ ، وَلاَ أُرَاهُ إِلاَّ حَضَرَ أَجَلِي »(٢).

وَمِنْ تِلْكَ ٱلأَمَارَاتِ مَا وَقَعَ مِنْ تَتَابُعِ نُزُولِ ٱلْقُرْآنِ عَلَى ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱلنَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُبَيْلَ وَفَاتِهِ ، فَقَدْ رَوَى ٱلْبُخَارِيُّ رَحِمَهُ ٱللهُ :

٥ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ : ﴿ أَنَّ ٱللهَ تَعَالَىٰ

<sup>(</sup>۱) إِسْنَادُهُ صَحِيحٌ ، ٱنظُرْ : « المُعْجَمُ ٱلأَوْسَطُ » سُلَيْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ ٱلطَّبَرَانِيُّ ، دَارُ الْمُحْسِنِ الْحَرَمَيْنِ بِٱلْقَاهِرَةِ سَنَةَ ( ١٤١٦هـ ) تَحْقِيقُ طَارِقِ بْنِ عَوَضِ ٱللهِ وَعَبْدِ ٱلْمُحْسِنِ الْحُسَيْنِيِّ ، عَشَرَةُ مُجَلَّدَاتٍ ( ٥/ ٨٢ ) رَقْمُ ٱلْحَدِيثِ ( ٤٧٣٤ ) وَسَيُشَارُ لَهُ فِيمَا لَلْحُسْنِيِّ ، عَشَرَةُ مُجَلَّدَاتٍ ( ٥/ ٨٢ ) رَقْمُ ٱلْحَدِيثِ ( ١١٥ ) ، دَارُ ٱلْفِحْرِ ، بَعْدُ : « ٱلْمُعْجَمُ ٱلطَّغِيرُ » ( ص ١١٥ ) ، دَارُ ٱلْفِحْرِ ، وَسَيُشَارُ لَهُ فِيمَا بَعْدُ : « ٱلْمُعْجَمُ ٱلطَّغِيرُ » .

<sup>(</sup>٢) صَحِيحُ ٱلْبُخَارِيِّ ، كِتَابُ ٱلْمَنَاقِبِ ، بَابُ عَلاَمَاتِ ٱلنُّبُوَّةِ فِي ٱلإِسْلاَمِ (٢) صَحِيحُ ٱلنُّبُوَّةِ فِي ٱلإِسْلاَمِ (٢) (٢٠٤/٤ ) .

تَابَعَ عَلَىٰ رَسُولِهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱلْوَحْيَ قَبْلَ وَفَاتِهِ حَتَّىٰ تَوَفَّاهُ أَكْثَرَ مَا كَانَ ٱلْوَحْيُ ، ثُمَّ تُوُفِّيَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكْثَرَ مَا كَانَ ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدُ ) (١) .

وَلِذَلِكَ بَدَأَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُهَيِّىءُ أَصْحَابَهُ لِهَالَهِ وَاللَّمَ يُهَيِّىءُ أَصْحَابَهُ لِهَالَةِ وَاللَّمَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

٦- فَقَالَ لَهُمُ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ ٱلْوَدَاعِ :
 ( لَعَلِّي لاَ أَرَاكُمْ بَعْدَ عَامِي هَاذَا )(٢) .

فَمَا عَاشَ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ حَجَّةِ ٱلْوَدَاعِ إِلاَّ إِحْدَىٰ وَثَمَانِينَ لَيْلَةً

<sup>(</sup>۱) صَحِيحُ ٱلْبُخَارِيِّ ، كِتَابُ فَضَائِلِ ٱلْقُرْآنِ ، بَابُ كَيْفَ نَزَلَ ٱلْوَحْيُ وَأَوَّلُ مَا نَزَلَ ( ٦/ ١٨٢ ) رَقْمُ ٱلْحَدِيثِ ( ٤٩٨٢ ) .

<sup>(</sup>٢) إِسْنَادُهُ صَحِيحٌ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ ٱللهِ ، ٱنْظُرْ : « سُنَنُ ٱلتَّرْمِذِيِّ » مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى ٱلتَّرْمِذِيُّ ، مَوْلِدُهُ سَنَةَ ( ٢٠٩هـ ) وَوَفَاتُهُ سَنَةَ ( ٢٩٧هـ ) خَمْسَةُ مُجَلَّدَاتٍ ، دَارُ إِنْ مِذِيُّ ، مَوْلِدُهُ سَنَةَ ( ٢٩٧هـ ) وَوَفَاتُهُ سَنَةَ ( ٢٩٧هـ ) تَحْقِيقُ أَحْمَدَ بِنِ مُحَمَّدٍ شَاكِرٍ ، مَوْلِدُهُ سَنَةَ ( ١٣٠٩هـ ) وَوَفَاتُهُ سَنَةَ ( ١٣٧٧هـ ) رَقْمُ ٱلْحَدِيثِ مَوْلِدُهُ سَنَةَ ( ١٣٠٩هـ ) وَوَفَاتُهُ سَنَةَ ( ١٣٧٧هـ ) رَقْمُ ٱلْحَدِيثِ مَوْلِدُهُ سَنَةَ ( ٢٨٨٨ ) ، قَالَ ٱلتَّرْمِذِيُّ : حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ، وَسَيُشَارُ لَهُ فِيمَا بَعْدُ : « سُنَنُ ٱلتَّرْمِذِيِّ » .

وَحِينَ يَأْتِي ٱبْنُ جُرَيْجٍ عَلَىٰ هَاذِهِ ٱلآيَةِ : ﴿ ٱلْيَوْمَ ٱكْمَلْتُ لَكُمْ الْآيِةِ : ﴿ ٱلْيَوْمَ ٱكْمَلْتُ لَكُمْ الْآيِسُلَمَ دِينًا ﴾ . . يَقُولُ : دِينَكُمْ وَأَمَّمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَمَ دِينًا ﴾ . . يَقُولُ : « مَكَثَ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ مَا أُنْزِلَتْ هَاذِهِ ٱلآيَةُ إِحْدَىٰ وَثَمَانِينَ لَيْلَةً (١) .

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) سُورَةُ ٱلْمَائِدَةِ ، ٱلآيَةُ (٣) وَٱلْخَبَرُ أَخْرَجَهُ أَبُو عَبْدِ ٱللهِ مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرِ بْنِ ٱللهِ صُحَمَّدُ بْنُ نَصْرِ بْنِ ٱللهِ صَجَّاجِ ٱلْمَرْوَزِيُّ ، وُلِدَ سَنَةَ (٢٠٢هـ) وَتُوُفِّيَ سَنَةَ (٢٩٤هـ) فِي كِتَابِهِ : "لَخْظِيمُ قَدْرِ ٱلصَّلاَةِ » (١/٥٥٥) تَحْقِيقُ د. عَبْدِ ٱلرَّحْمَانِ عَبْدِ ٱلْجَبَّارِ ٱلْفَرْيَ وَاثِيٍّ ، وَتُكْسَرُ ٱلْفَاءُ أَيْضًا ، مَكْتَبَهُ ٱلدَّارِ بِٱلْمَدِينَةِ ٱلمُنَوَرَةِ سَنَةَ ٱلْفُرْوَ مِنَنَةً ٱلدَّارِ بِٱلْمَدِينَةِ ٱلمُنَوَرَةِ سَنَةَ (١٤٠٦هـ) ، جُزْآنِ ، بِلَفْظ مُقَارِبٍ . وَ" جَامِعُ ٱلْبَيَانِ فِي تَأْوِيلِ ٱلْقُرْآنِ » اللهُ عَلَى مَحْمَدِ بنِ جَرِيرٍ ٱلطَّبَرِيِّ ، وُلِدَ سَنَةَ (١٠٦/هـ) وَتُوفِقِي صَدْقِي بْنِ جَمِيلٍ ٱلْعَطَّارِ ، دَارُ ٱلْفِكْرِ ، سَنَةَ (١٤١٥هـ) وَتُوفِقِي سَنَةَ (١٤١٥هـ) وَتَوْقِي بْنِ جَمِيلٍ ٱلْعَطَّارِ ، دَارُ ٱلْفِكْرِ ، سَنَةَ (١٤١٥هـ) (٣٠) جُزْءًا ، وَسَيُشَارُ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ : " تَفْسِيرُ ٱلطَّبَرِيِّ » وَٱللَّفْظُ لَهُ .

# ثَانِيًا : تَلَطُّفُ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي إِخْبَارِ أَصْحَابِهِ بِحُضُورِ أَجَلِهِ

وَيَدْنُو أَجَلُ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَقْتَرِبُ ، فَيُذَكِّرُ أَصْحَابَهُ بِذَلِكَ ، وَكَانُوا كُلَّمَا سَمِعُوا مِنْهُ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا مِنْ هَلْذَا ٱلْحَدِيثِ. . أَجْهَشُوا بِٱلْبُكَاءِ ، وَٱخْتَنَقُوا بِٱلْعَبَرَاتِ ، وَسُمِعَ لِصُدُورِهِمْ أَزِيزُ كَأَزِيزِ ٱلْمَرَاجِلِ تَغْلِي بِٱلْحَنِينِ وَٱلأَنِينِ وَٱلأَنِينِ وَٱلْأَنِينِ وَٱلْأَنِينِ وَٱلْأَنِينِ وَٱلْخَنِينِ وَٱلْأَنِينِ وَٱلْخَنِينِ وَٱلْأَنِينِ وَٱلْأَنِينِ وَٱلْخَنِينِ وَٱلْأَنِينِ

٧- فَعَنْ أَبِي مُويْهِبَةَ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ مَوْلَىٰ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَالَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَالَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَالَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا اللَّيْلِ فَقَالَ : ﴿ يَا أَبَا مُويْهِبَةَ ؛ إِنِّي قَدْ أُمِرْتُ أَنْ أَسْتَغْفِرَ لأَهْلِ مِنَ ٱللَّيْلِ فَقَالَ : ﴿ لِيَهْنِ لَكُمْ مَا الْبُقِيعِ ﴾ فَرَفَعَ يَدَيْهِ فَٱسْتَغْفَرَ لَهُمْ طَوِيلاً ، ثُمَّ قَالَ : ﴿ لِيَهْنِ لَكُمْ مَا أَصْبَحْتُمْ فِيهِ مِمَّا أَصْبَحَ فِيهِ ٱلنَّاسُ ، أَقْبَلَتِ ٱلْفِتَنُ كَقِطَعِ ٱللَّيْلِ أَصْبَحْتُمْ فِيهِ مِمَّا أَصْبَحَ فِيهِ ٱلنَّاسُ ، أَقْبَلَتِ ٱلْفِتَنُ كَقِطَعِ ٱللَّيْلِ أَصْبَحْتُمْ فِيهِ مِمَّا أَصْبَحَ فِيهِ ٱلنَّاسُ ، أَقْبَلَتِ ٱلْفِتَنُ كَقِطَعِ ٱللَّيْلِ أَلْمُظْلِمِ ، يَتْبَعُ آخِرُهَا أَوَّلَهَا ، ٱلآخِرَةُ شَرُّ مِنَ ٱلأُولَىٰ ، يَا أَبَا مُورَبِّهِ النَّاسُ مَفَاتِيحَ خَزَائِنِ ٱلدُّنْيَا وَٱلْخُلْدَ فِيهَا ثُمَّ مُورَائِنِ ٱلدُّنْيَا وَٱلْخُلْدَ فِيهَا ثُمَّ مُورَائِنِ ٱلدُّنِيَا وَٱلْخُلْدَ فِيهَا ثُمَّ مُورَائِنِ ٱلدُّنْيَا وَٱلْخُلْدَ فِيهَا ثُمَّ مُولِيهِ ، إِنِّي قَدْ أُعْطِيتُ مَفَاتِيحَ خَزَائِنِ ٱلدُّنْيَا وَٱلْخُلْدَ فِيهَا ثُمَّ

ٱلْجَنَّةَ ، فَخُيِّرْتُ بَيْنَ ذَلِكَ وَبَيْنَ لِقَاءِ رَبِّي وَٱلْجَنَّةِ » .

فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ ٱللهِ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي ؛ فَخُذْ مَفَاتِيحَ ٱلدُّنْيَا وَٱلْخُلْدَ فِيهَا ثُمَّ ٱلْجَنَّةَ ، فَقَالَ : « وَٱللهِ يَا أَبَا مُوَيْهِبَةَ ؛ لَقَدِ ٱخْتَرْتُ لِقَاءَ رَبِّي وَٱلْجَنَّةَ » .

ثُمَّ ٱنْصَرَفَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَلَمَّا أَصْبَحَ . . ٱبْتُدِىءَ بِوَجَعِهِ ٱلَّذِي قَبَضَهُ ٱللهُ فِيهِ (١) .

يَا حَبَّ ذَا ٱلْجَنَّةُ وَٱقْتِرَابُهَا

وَكَانَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكْثِرُ فِي تِلْكَ ٱلأَيَّامِ مِنْ تَذْكِيرِهِمْ وَوَصِيَّهِمْ بِدِينِهِمْ خَيْرًا .

<sup>(</sup>۱) إسْنَادُهُ حَسَنٌ ، أَنْظُرْ : ﴿ دَلَا ثِلُ ٱلنَّبُوّةِ وَمَعْرِفَةُ أَحْوَالِ صَاحِبِ ٱلشَّرِيعَةِ ﴾ (١٦٢/٧) لأبي بَكْرٍ أَحْمَدَ بنِ ٱلْحُسَيْنِ ٱلْبَيْهَقِيِّ ، مَوْلِدُهُ سَنَةَ (١٩٨٨ ) وَوَفَاتُهُ سَنَةَ (٤٥٨ هـ ) تَحْقِيقُ د . عَبْدِ ٱللهُ عَظِي قَلْعَجِيِّ ، دَارُ ٱلرَّيَّانِ (١٩٨٨ م) سَبْعَةُ مُحَمَّدَ مَبْدِ ٱللهِ بْنِ عَبْدِ مُحَمَّدِ مَبْدِ ٱللهِ بْنِ عَبْدِ مُحَمَّدِ مَبْدِ ٱللهِ بْنِ عَبْدِ ٱللهِ بُنِ مَوْلِدُهُ سَنَةَ (١٨١هـ) وَوَفَاتُهُ سَنَةَ (٢٢٥هـ) فِي أَرْبَعَةِ مُجَلِّدَاتٍ ، دَارُ ٱلْمُغْنِي ، بِٱلرِّيَاضِ ، وَدَارُ ٱبْنِ حَرْمٍ بِبَيْرُوتَ ، ٱلطَّبْعَةُ ٱلأُولَىٰ مَخَلَدَاتٍ ، دَارُ ٱلْمُغْنِي ، بِٱلرِّيَاضِ ، وَدَارُ ٱبْنِ حَرْمٍ بِبَيْرُوتَ ، ٱلطَّبْعَةُ ٱلأُولَىٰ سَنَةَ (١٢١٥ ) رَقْمُ سَنَةَ (١٢٤١ ) رَقْمُ الْخَدِيثِ (٢٩ ) ، وَسَيْشَارُ لَهُ فِيمَا بَعْدُ : ﴿ مُسْنَدُ ٱلدَّارَانِيِّ (٢١٥١) ) رَقْمُ الْخَدِيثِ (٢٩ ) ، وَسَيْشَارُ لَهُ فِيمَا بَعْدُ : ﴿ مُسْنَدُ ٱلدَّارِمِيِّ ﴾ .

٨- رَوَىٰ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ قَالَ : لَمَّا بَعَثَهُ وَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى ٱلْيَمَنِ . . خَرَجَ مَعَهُ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوصِيهِ وَمُعَاذٌ رَاكِبٌ وَرَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوصِيهِ وَمُعَاذٌ رَاكِبٌ وَرَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْشِي تَحْتَ رَاحِلَتِهِ ، فَلَمَّا فَرَغَ . قَالَ : « يَا مُعَاذُ ؛ إِنَّكَ وَسَلَّمَ يَمْشِي تَحْتَ رَاحِلَتِهِ ، فَلَمَّا فَرَغَ . قَالَ : « يَا مُعَاذُ ؛ إِنَّكَ عَسَىٰ أَلاَ تَلْقَانِي بَعْدَ عَامِي هَاذَا ، أَوْ لَعَلَّكَ أَنْ تَمُرَّ بِمَسْجِدِي هَاذًا ، أَوْ لَعَلَّكَ أَنْ تَمُرَّ بِمَسْجِدِي هَاذًا ، أَوْ قَبْرِي » فَبَكَىٰ مُعَاذٌ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ جَشَعًا لِفِرَاقِ مَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (') .

فَكَأُنِّي بِهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَلَطَّفُ بِإِخْبَارِهِمْ ؛ لِيُوَدِّعَهُمْ بِتِلْكَ ٱلْوَصَايَا .

9 فَقَدْ رَوَى ٱلْعِرْبَاضُ بْنُ سَارِيَةَ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ قَالَ : صَلَّىٰ بِنَا رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا فَوَعَظَنَا مَوْعِظَةً بَلِيغَةً ذَرَفَتْ مِنْهَا ٱلْعُيُونُ ، وَوَجِلَتْ مِنْهَا ٱلْقُلُوبُ ، فَوَجَلَتْ مِنْهَا ٱلْقُلُوبُ ،

<sup>(</sup>۱) إِسْنَادُهُ حَسَنٌ ، ٱنْظُرْ : « مُسْنَدُ أَحْمَدَ » لِلإِمَامِ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلِ ، مَوْلِدُهُ سَنَةَ ( ١٦٤هـ ) وَوَفَاتُهُ سَنَةَ ( ٢٤١هـ ) ٱلْمَطْبَعَةُ ٱلْمَيْمَنِيَّةُ فِي سِتَّةِ مُجَلَّدَاتٍ ، بِلاَ تَأْرِيخٍ ( ٥/ ٢٣٥ ) ، وَسَيُشَارُ لَهُ فِيمَا بَعْدُ : « مُسْنَدُ أَحْمَدَ » . وَٱلْجَشَعُ : ٱلْجَزَعُ لِفِرَاقِ ٱلإِنْفِ ، ٱنْظُرْ : « لِسَانُ ٱلْعَرَبِ » لِلإِمَامِ أَبِي ٱلْفَصْلِ جَمَالِ ٱلدِّينِ مُحَمَّدِ لِفِرَاقِ ٱلإِنْفِ ، ٱنْظُورِ ٱلإِفْرِيقِيِّ ٱلْمِصْرِيِّ ، مَوْلِدُهُ سَنَةَ ( ٣٠ ٢هـ ) وَوَفَاتُهُ سَنَةَ بِنِ مُكَرَّمِ ٱبْنِ مَنْظُورٍ ٱلإِفْرِيقِيِّ ٱلْمِصْرِيِّ ، مَوْلِدُهُ سَنَةَ ( ١٥٩هـ ) وَوَفَاتُهُ سَنَةَ ( ١٥١هـ ) ٱلطَّبْعَةُ ٱلأُولَىٰ سَنَةَ ( ٢٠٠٠م ) دَارُ صَادِرٍ بِبَيْرُوتَ ( ٣/ ١٥١ ) .

فَقَالَ قَائِلٌ : يَا رَسُولَ ٱللهِ ؛ كَأَنَّ هَلَاهِ مَوْعِظَةُ مُودِّعِ فَمَاذَا تَعْهَدُ إِلَيْنَا ؟ فَقَالَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « أُوصِيكُمْ بِتَقْوى ٱللهِ ، وَٱلسَّمْعِ وَٱلطَّاعَةِ وَإِنْ عَبْدًا حَبَشِيًّا ؛ فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي . وَٱلسَّمْعِ وَٱلطَّاعَةِ وَإِنْ عَبْدًا حَبَشِيًّا ؛ فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بِعُدِي . فَسَيَرَى ٱخْتِلاَفًا كَثِيرًا ؛ فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ ٱلْخُلَفَاءِ ٱلْمَهْدِيِّينَ السَّرَى ٱخْتِلاَفًا كَثِيرًا ؛ فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ ٱلْخُلَفَاءِ ٱلْمَهْدِيِّينَ الرَّاشِدِينَ ، تَمَسَّكُوا بِهَا وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِٱلنَّوَاجِذِ ، وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ » وَمُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ » وَمُكَلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ » وَكُلَّ بِدْعَةً

إِذًا فَقَدْ أَدْرَكُوا رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُمْ عِظَمَ ٱلنَّكُمَةِ ٱلْفَادِحَةِ ، وَإِنَّهُ أَجَلُ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوحِي بِهِ إِنَّهَا مَوْعِظَةُ مُودِّعٍ ، وَإِنَّهُ أَجَلُ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوحِي بِهِ إِلَيْهِمْ ، عَلِمُوا ذَلِكَ مِنْ طَرِيقَتِهِ عَلَيْهِ ٱلصَّلاَةُ وَٱلْسَلاَمُ فِي ٱلْوَصِيَّةِ إِلَيْهِمْ ، وَٱلْمَوْعِظَةِ ٱلْبَلِيغَةِ لَهُمْ ؛ وَلِذَا كَانَ وَٱلسَّلاَمُ فِي ٱلْوَصِيَّةِ إِلَيْهِمْ ، وَٱلْمَوْعِظَةِ ٱلْبَلِيغَةِ لَهُمْ ؛ وَلِذَا كَانَ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْ وَسَلَّمَ يَحُثُ أَصْحَابَهُ عَلَىٰ لِقَائِهِ ، وَكَثْرَةِ مُجَالَسَتِهِ ، كَمَا رَوَىٰ أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ قَالَ :

<sup>(</sup>۱) إِسْنَادُهُ حَسَنٌ ، ٱنْظُرْ : « سُنَنُ أَبِي دَاوُدَ » سُلَيْمَانُ بْنُ ٱلأَشْعَثِ ٱلسَّجِسْتَانِيُّ ، مَوْلِدُهُ سَنَةَ ( ٢٠٠/٤ ) رَقْمُ ٱلْحَدِيثِ مَوْلِدُهُ سَنَةَ ( ٢٠٠/٤ ) رَقْمُ ٱلْحَدِيثِ ( ٤٦٠٧ ) ، كِتَابُ ٱلسُّنَةِ ، بَابٌ فِي لُزُومِ ٱلسُّنَّةِ ، تَحْقِيقُ : مُحْيِي ٱلدِّينِ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، مَوْلِدُهُ سَنَةَ ( ١٣٩٨هـ ) وَوَفَاتُهُ سَنَةَ ( ١٣٩٢هـ ) طُبِعَ بِدَارِ إِحْيَاءِ السُّنَّةِ ٱلنَّبُويَّةِ ، أَرْبَعَةُ مُجَلَّدَاتٍ ، وَسَيْشَارُ لَهُ فِيمَا بَعْدُ : « سُنَنُ أَبِي دَاوُدَ » .

• ١- قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « وَٱلَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ فِي يَدِهِ ؛ لَيَأْتِيَنَّ عَلَىٰ أَحَدِكُمْ يَوْمٌ وَلاَ يَرَانِي ، ثُمَّ لأَنْ يَرَانِي مُحَمَّدٍ فِي يَدِهِ ؛ لَيَأْتِيَنَّ عَلَىٰ أَحَدِكُمْ يَوْمٌ وَلاَ يَرَانِي ، ثُمَّ لأَنْ يَرَانِي أَحَبُ إِلَيْهِ مِنْ أَهْلِهِ وَمَالِهِ مَعَهُمْ »(١).

قَالَ ٱلنَّوَوِيُّ مُعَقِّبًا: ( مَقْصُودُ ٱلْحَدِيثِ: حَثَّهُمْ عَلَىٰ مُلاَزَمَةِ مَجْلِسِهِ ٱلْكَرِيمِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ )(٢).

وَيَرْوِي أَبُو سَعِيدٍ ٱلْخُدْرِيُّ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ عَنِ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ صَلَّى ٱللهُ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِيثًا آخَرَ يُبَيِّنُ فِيهِ طَرِيقَةَ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي تَهْيئَةِ أَصْحَابِهِ لِخَبَرِ وَفَاتِهِ عَلَيْهِ ٱلصَّلاَةُ وَٱلسَّلاَمُ قَالَ:

١١- إِنَّ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَلَسَ عَلَى ٱلْمِنْبَرِ
 فَقَالَ : « عَبْدٌ خَيَّرَهُ ٱللهُ بَيْنَ أَنْ يُؤْتِيَهُ زَهْرَةَ ٱلدُّنْيَا وَبَيْنَ مَا عِنْدَهُ
 فَأَخْتَارَ مَا عِنْدَهُ » .

فَبَكَىٰ أَبُو بَكْرٍ وَبَكَىٰ فَقَالَ : فَدَيْنَاكَ بِآبَائِنَا وَأُمَّهَاتِنَا ، قَالَ :

<sup>(</sup>۱) « صَحِيحُ مُسْلِمٍ » كِتَابُ ٱلْفَضَائِلِ ، بَابُ فَضْلِ ٱلنَّظَرِ إِلَيْهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( ١٨٣٦/٤ ) رَقْمُ ٱلْحَدِيثِ : ( ٢٣٦٤ ) .

<sup>(</sup>٢) ٱلْمِنْهَاجُ فِي شَرْحِ صَحِيحِ مُسْلِمَ بْنِ ٱلْحَجَّاجِ ، لأَبِي زَكَرِيَّا يَحْيَىٰ بْنِ شَرَفِ ٱلدِّينِ

ٱلنَّوَوِيِّ ، مَوْلِدُهُ سَنَةَ ( ٦٣١هـ ) وَوَفَاتُهُ سَنَةَ ( ٢٧٦هـ ) مَطْبُوعٌ فِي ثَمَانِيَةَ عَشَرَ

جُزْءًا فِي تِسْعَةِ مُجَلَّدَاتٍ بِدُونِ تَحْقِيقٍ بِدَارِ ٱلْفِكْرِ ، بِبَيْرُوتَ سَنَةَ : ( ١٩٧٨م ) ،

وَسَيُشَارُ لَهُ فِيمَا بَعْدُ : « ٱلْمِنْهَاجُ لِلنَّوَوِيِّ » ( ١٨٨/١٥ ) .

فَكَانَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ ٱلْمُخَيَّرُ<sup>(١)</sup> ، وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ أَعْلَمَنَا بِهِ<sup>(٢)</sup> ، رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ .

قَالَ ٱبْنُ حَجَرٍ: ﴿ وَكَأَنَّ أَبَا بَكْرٍ فَهِمَ ٱلرَّمْزَ ٱلَّذِي أَشَارَ بِهِ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ قَرِينَةِ ذِكْرِهِ لِذَلِكَ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ ، فَاسْتَشْعَرَ مِنْهُ أَنَّهُ أَرَادَ نَفْسَهُ ؛ فَلِذَلِكَ بَكَىٰ ) (٣) .

ثُمَّ يَخْرُجُ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِزِيَارَةِ قُبُورِ ٱلشُّهَدَاءِ فِي أَحْدٍ كَأَنَّهُ يُودِعُ ٱلأَحْيَاءَ وَٱلأَمْوَاتَ .

١٢ فَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ قَالَ : صَلَّىٰ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَىٰ قَتْلَىٰ أُحُدٍ بَعْدَ ثَمَانِي سِنِينَ كَٱلْمُودِّعِ لِلأَحْيَاءِ وَٱلأَمْوَاتِ ، ثُمَّ طَلَعَ ٱلْمِنْبَرَ فَقَالَ : ﴿ إِنِّي بَيْنَ أَيْدِيكُمْ فَرَطٌ ، وَأَنَا عَلَيْكُمْ شَهِيدٌ ، وَإِنَّ مَوْعِدَكُمُ ٱلْحَوْضُ ، وَإِنِّ مَوْعِدَكُمُ ٱلْحَوْضُ ، وَإِنِّ مَوْعِدَكُمُ ٱلْحَوْضُ ، وَإِنَّ مَوْعِدَكُمُ ٱلْحَوْضُ ، وَإِنَّ مَوْعِدَكُمُ ٱلْحَوْضُ ، وَإِنِّ

<sup>(</sup>١) رِوَايَةُ مُسْلِمٍ " ٱلْمُخَيَّرُ " بِٱلرَّفْع ، وَرِوَايَةُ ٱلْبُخَارِيِّ بِٱلنَّصْبِ .

<sup>(</sup>٢) صَحِيحُ مُسْلِمٍ ، كِتَابُ فَضَائِلِ ٱلصَّحَابَةِ ، بَابٌ مِنْ فَضَائِلِ أَبِي بَكْرٍ ٱلصَّدِّيقِ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ ( ٤/ ١٨٥٤ ) رَقْمُ ٱلْحَدِيثِ ( ٢٣٨٢ ) .

<sup>(</sup>٣) فَتْحُ ٱلْبَارِي شَرْحُ صَحِيحِ ٱلْبُخَارِيِّ ، لِلْحَافِظِ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيٍّ بْنِ حَجَرٍ ٱلْعَسْقَلانِيِّ ، مَوْلِدُهُ سَنَةَ ( ١٨٥٨هـ ) ٱلطَّبْعَةُ ٱلسَّلَفِيَّةُ ، تَحْقِيقُ ٱلشَّيْخِ : عَبْدِ ٱلْعَزِيزِ بْنِ بَازٍ ، مَوْلِدُهُ سَنَةَ ( ١٣٣٠هـ ) وَوَفَاتُهُ سَنَةَ تَحْقِيقُ ٱلشَّيْخِ : عَبْدِ ٱلْعَزِيزِ بْنِ بَازٍ ، مَوْلِدُهُ سَنَةَ ( ١٣٣٠هـ ) وَوَفَاتُهُ سَنَةَ ( ١٢٠٠هـ ) فِي أَرْبَعَةَ عَشَرَ مُجَلَّدًا ( ١٢/٧ ) وَسَيُشَارُ لَهُ فِيمَا بَعْدُ : « فَتْحُ ٱلْبَارِي » .

لْأَنْظُرُ إِلَيْهِ مِنْ مَقَامِي هَاذَا ، وَإِنِّي لَسْتُ أَخْشَىٰ عَلَيْكُمْ أَنْ تُشْرِكُوا ، وَلَاكِنِّي أَخْشَىٰ عَلَيْكُمْ أَنْ تُشْرِكُوا ، وَلَاكِنِّي أَخْشَىٰ عَلَيْكُمُ ٱلدُّنْيَا أَنْ تَنَافَسُوهَا » .

قَالَ : فَكَانَتْ آخِرَ نَظْرَةٍ نَظَرْتُهَا إِلَىٰ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ (١) .

ثُمَّ يَدْخُلُ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَىٰ أَزْوَاجِهِ وَتَظْهَرُ عَلَيْهِ أَعْرَاضُ ٱلشَّكْوَىٰ مِنْ مَرَضِهِ ٱلَّذِي قُبضَ فِيهِ .

الله عَنْ أَسْمَاء بِنْتِ عُمَيْسٍ رَضِيَ ٱلله تَعَالَىٰ عَنْهَا قَالَتْ:
 ( أَوَّلُ مَا ٱشْتَكَىٰ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْتِ مَيْمُونَة ،
 فَأَشْتَدَ مَرَضُهُ حَتَّىٰ أُغْمِي عَلَيْهِ ) (٢) صَلَّى ٱلله عَلَيْهِ وَسَلَّم .

وَقَدْ أَوْرَدَ مُسْلِمٌ ٱلْحَدِيثَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهَا نَحْوَهُ(٣).

<sup>(</sup>۱) صَحِيحُ ٱلبُّخَارِيِّ ، كِتَابُ ٱلْمَغَازِي ، بَابُ غَزْوَةِ أُحُدٍ وَقَوْلِ ٱللهِ تَعَالَىٰ : ﴿ وَإِذَ غَدَوْتَ مِنْ آهْلِكَ تُبُوِّئُ ٱلْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ ﴾ [آل عمران : ١٢١] ( ٩٤/٥ ) رَقْمُ ٱلْحَدِيثِ ( ٢٠٤٢ ) .

<sup>(</sup>٢) إِسْنَادُهُ صَحِيحٌ ، ٱنْظُرْ : « مُسْنَدُ أَحْمَدَ » ( ٢/ ٤٣٨ ) .

 <sup>(</sup>٣) صَحِيحُ مُسْلِمٍ ، كِتَابُ ٱلصَّلاَةِ ، بَابُ ٱسْتِخْلاَفِ ٱلإِمَامِ إِذَا عَرَضَ لَهُ عُذْرٌ مِنْ
 مَرَضٍ وَسَفَرٍ وَغَيْرِهِمَا مَنْ يُصَلِّي بِٱلنَّاسِ ( ٢/٢١٣ ) رَقْمُ ٱلْحَدِيثِ : ( ٤١٨ )
 ٱلْمُتَابَعَةُ رَقْمُ : ( ٩١ ) .

وَيُبِيِّنُ ٱلْحَدِيثُ ٱلاَّتِي كَيْفَ ٱشْتَدَّ ٱلْمَرَضُ بِٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تِلْكَ ٱلْمُدَّةَ ، وَكَيْفَ حَاوَلَ نِسَاؤُهُ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُنَّ أَنْ يُمَرِّضْنَهُ ، أَوْ يُخَفِّفْنَ عَنْهُ شِدَّةَ ٱلْمَرَضِ .

18 ـ تَقُولُ أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهَا: فَٱشْتَدَّ مَرَضُهُ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّىٰ أُغْمِيَ عَلَيْهِ ، فَتَشَاوَرَ نِسَاؤُهُ فِي لَدِّهِ فَلَدُّوهُ (١) .

فَلَمَّا أَفَاقَ.. قَالَ: « هَلْذَا فِعْلُ نِسَاءٍ جِئْنَ مِنْ هَلُولًاءِ » وَأَشَارَ إِلَىٰ أَرْضِ ٱلْحَبَشَةِ ، وَكَانَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ فِيهِنَّ (٢) ، قَالُوا:

<sup>(</sup>۱) ٱللَّذُ وَٱللَّذُودُ: مَا يُسْقَاهُ ٱلْمَرِيضُ فِي أَحَدِ شِقَي ٱلْفَمِ، ٱنْظُرِ: « النَّهَايَةُ فِي غَرِيبِ ٱلْحَدِيثِ وَٱلأَثَرِ » لِابْنِ ٱلأَثِيرِ ٱلْمُبَارَكِ بْنِ مُحَمَّدٍ ٱلْجَزَرِيِّ ، مَوْلِدُهُ سَنةَ : عَرِيبِ ٱلْحَدِيثِ وَٱلأَثَرِ » لِابْنِ ٱلأَثِيرِ ٱلْمُبَارَكِ بْنِ مُحَمَّدٍ ٱلْجَزَرِيِّ ، مَوْلِدُهُ سَنةَ : طَاهِرُ أَحْمَدَ ٱلزَّاوِيُّ ، مَوْلِدُهُ سَنةَ : (١٣٠٨هـ) وَوَفَاتُهُ سَنةَ : (١٣٠٦هـ) بِطَرَابُلْسَ ٱلْغَرْبِ ، وَمَحْمُودُ مُحَمَّدِ ٱلطَّنَاحِيُّ ، مَوْلِدُهُ سَنةَ : (١٣٥٣) وَوَفَاتُهُ سَنةَ : (١٣٥٣) وَوَفَاتُهُ سَنةَ : (١٣٥٩ ) وَسَيُشَارُ لَهُ الْغَرْبِ ، وَمَحْمُودُ مُحَمَّدِ ٱلطَّنَاحِيُّ ، مَوْلِدُهُ سَنةَ : (١٣٥٣) وَوَفَاتُهُ سَنةَ : (١٣٥٩ ) وَسَيُشَارُ لَهُ فِي ٱلْغَرِيبِ » .

<sup>(</sup>٢) هَاجَرَتِ ٱلْهِجْرَتَيْنِ ، ٱنْظُرْ تَرْجَمَتَهَا فِي « أُسْدُ ٱلْغَابَةِ فِي مَعْرِفَةِ ٱلصَّحَابَةِ » لِعِزِّ اللَّيْنِ أَبِي ٱلْحَسَنِ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ ٱلْجَزَرِيِّ ، مَوْلِدُهُ سَنَةَ : (٥٥٥هـ) وَوَفَاتَهُ سَنَةَ : (٦٩٨٩هـ) سِنَةَ : (٦٩٨٩هـ) سِنَةَ : (٦٩٨٩هـ) سِنَةَ أَمْجُلَّدَاتٍ ، طَبَعَتْهُ دَارُ ٱلْفِكْرِ بِبَيْرُوتَ سَنَةَ (١٩٨٩م) ، وَسَيْشَارُ لَهُ فِيمَا بَعْدُ : « أُسْدُ ٱلْغَابَةِ » (٦٤/٦) .

كُنَّا نَتَّهِمُ بِكَ ذَاتَ ٱلْجَنْبِ يَا رَسُولَ ٱللهِ ، قَالَ : « إِنَّ ذَلِكَ لَدَاءٌ مَا كَنانَ ٱللهُ عَزَّ وَجَلَّ لِيَقْذِفَنِي بِهِ ، لاَ يَبْقَىٰ فِي ٱلْبَيْتِ أَحَدٌ إِلاَّ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ لِيَقْذِفَنِي بِهِ ، لاَ يَبْقَىٰ فِي ٱلْبَيْتِ أَحَدٌ إِلاَّ اللهُ عَزْ وَجَلَّ لِيقَادِفَنِي بِهِ ، لاَ يَبْقَىٰ فِي ٱلْبَيْتِ أَحَدٌ إِلاَّ اللهُ اللهُ عَنْ وَيَ الْبَيْتِ أَحَدٌ إِلاَّ اللهُ اللهُ عَنْ وَاللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

وَأُوْرَدَ ٱلْبُخَارِيُّ ٱلْخَبَرَ بِرِوَايَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهَا .

• 1- قَالَتْ: لَدَدْنَاهُ فِي مَرَضِهِ، فَجَعَلَ يُشِيرُ إِلَيْنَا: أَلاَّ تَلُدُّونِي، فَقُلْنَا: كَرَاهِيَةُ (٢) ٱلْمَرِيضِ لِلدَّوَاءِ، فَلَمَّا أَفَاقَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قَالَ: « أَلَمْ أَنْهَكُمْ أَنْ تَلُدُّونِي ؟! » قُلْنَا: كَرَاهِيَةَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « لاَ يَبْقَىٰ أَحَدُ فِي ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « لاَ يَبْقَىٰ أَحَدُ فِي ٱلْبَيْتِ إِلاَّ لُدَّ وَأَنَا أَنْظُرُ إِلاَّ ٱلْعَبَّاسَ فَإِنَّهُ لَمْ يَشْهَدْكُمْ » (٣) .

<sup>(</sup>۱) إِسْنَادُهُ صَحِيحٌ ، أَنْظُرْ : « مُصَنَّفُ عَبْدِ ٱلرَّزَّاقِ » لأَبِي بَكْرِ عَبْدِ ٱلرَّزَّاقِ بْنِ هَمَّامِ ٱلصَّنْعَانِيِّ ، مَوْلِدُهُ سَنَةَ : ( ۱۲۱هـ ) حَقَّقَهُ : حَبِيبُ ٱلرَّحْمَانِ ٱلأَعْظَمِيُّ ، مَوْلِدُهُ سَنَةَ : ( ۱۳۱۹هـ ) وَوَفَاتُهُ سَنَةَ : ( ۱۲۱هـ ) طُبِعَ ٱلرَّحْمَانِ ٱلأَعْظَمِيُّ ، مَوْلِدُهُ سَنَةَ : ( ۱۳۱۹هـ ) وَوَفَاتُهُ سَنَةَ : ( ۱۹۷۲هـ ) طُبِعَ بَبِيرُوتَ ، ٱلْمَكْتَبُ ٱلإِسْلاَمِيُّ ، سَنَةَ : ( ۱۹۷۲م ) ، فِي أَحَدَ عَشَرَ مُجَلَّدًا ، وَسَيْشَارُ لَهُ فِيمَا بَعْدُ : « مُصَنَّفُ عَبْدِ ٱلرَّزَّاقِ » ( ۱۹۷۸ ) رَقْمُ ٱلْحَدِيثِ : وَسَيْشَارُ لَهُ فِيمَا بَعْدُ : « مُصَنَّفُ عَبْدِ ٱلرَّزَّاقِ » ( ۱۹۷۸ ) رَقْمُ ٱلْحَدِيثِ : ( ۱۹۷۵ ) .

<sup>(</sup>٢) بِالنَّصْبِ فِي نُسْخَةِ أَبِي ذَرِّ ٱلهَرَوِيِّ عَنْ شُيُوخِهِ ٱلثَّلاَثَةِ ، وَبِالرَّفْعِ فِي سَائِرِ ٱلنُّسَخ .

<sup>(</sup>٣) صَحِيَحُ ٱلْبُخَارِيِّ ، كِتَابُ ٱلطِّبِّ ، بَابُ ٱللَّدُودِ ، ( ١٢٧/٧ ) رَقْمُ ٱلْحَدِيثِ : ( ٣) ٥٧١٢ ) قَالَ ٱلْحَافِظُ فِي ٱلْفَتْحِ ( ١٤٧/٨ ) : (قِيلَ : فِيهِ مَشْرُوعِيَّةُ ٱلْقِصَاصِ فِي جَمِيعِ مَا يُصَابُ بِهِ ٱلإِنْسَانُ عَمْدًا ، وَفِيهِ نَظَرٌ ؛ لِأَنَّ ٱلْجَمِيعَ لَمْ يَتَعَاطَوْا =

وَتَرْوِي عَائِشَةُ أُمُّ ٱلْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهَا شَكْوَىٰ أُخْرَىٰ بَدَتْ عَلَى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ عَوْدَتِهِ مِنْ جَنَازَةِ بَعْضِ بَدَتْ عَلَى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ عَوْدَتِهِ مِنْ جَنَازَةِ بَعْضِ أَصْحَابِهِ .

17- تَقُولُ عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهَا : رَجَعَ إِلَيَّ ٱلنَّبِيُ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ مِنْ جَنَازَةٍ مِنَ ٱلْبَقِيعِ فَوَجَدَنِي وَأَنَا أَقُولُ : وَارَأْسَاهُ ، قَالَ : « بَلْ أَنَا يَا عَائِشَةُ وَارَأْسَاهُ ، قَالَ : « بَلْ أَنَا يَا عَائِشَةُ وَارَأْسَاهُ » قَالَ : « بَلْ أَنَا يَا عَائِشَةُ وَارَأْسَاهُ » قَالَ : « وَمَا ضَرَّكِ لَوْ مُتِّ قَبْلِي فَغَسَّلْتُكِ وَكَفَّنَتُكِ ، وَارَأْسَاهُ » قَالَ : لَكَأَنِّي بِكَ وَٱللهِ لَوْ فَعَلْتَ وَصَلَّيْتُ عَلَيْكِ وَدَفَنَتُكِ ؟ » فَقُلْتُ : لَكَأَنِّي بِكَ وَٱللهِ لَوْ فَعَلْتَ فَلْتَ وَصَلَّيْتُ عَلَيْكِ وَدَفَنَتُكِ ؟ » فَقُلْتُ : لَكَأَنِّي بِكَ وَٱللهِ لَوْ فَعَلْتَ ذَلِكَ . لَرَجَعْتَ إِلَىٰ بَيْتِي ، فَعَرَّسْتَ فِيهِ بِبَعْضِ نِسَائِكَ ، قَالَتْ : فَكَرَّسْتَ فِيهِ بِبَعْضِ نِسَائِكَ ، قَالَتْ : فَتَالَتْ : فَتَبَسَّمَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ثُمَّ بُدِىءَ فِي وَجَعِهِ ٱلَّذِي فَاتَ فِيهِ إِلَىٰ بَيْتِي ، فَعَرَّسْتَ فِيهِ بِبَعْضِ نِسَائِكَ ، قَالَتْ : فَتَهُ أَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ثُمَّ بُدِىءَ فِي وَجَعِهِ ٱلَّذِي مَاتَ فِيهِ إِلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ثُمَّ بُدِىءَ فِي وَجَعِهِ ٱلَذِي مَاتَ فِيهِ إِلَٰ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ثُمَّ بُدِىءَ فِي وَجَعِهِ ٱلَّذِي مَاتَ فِيهِ إِلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ثُمَّ بُدِىءَ فِي وَجَعِهِ ٱلَّذِي مَاتَ فِيهِ إِلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ثُمَّ بُدِىءَ فِي وَجَعِهِ ٱلَذِي مَاتَ فِيهِ إِلَيْهِ إِلَٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ثُمَّ بُدِىءَ فِي وَجَعِهِ اللّذِي مَاتَ فِيهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهِ إِلَالِهُ إِلَّهُ إِلَيْهِ إِلَى إِلَيْهُ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَٰ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَٰ إِلَيْهِ إِلَهُ إِلَٰ إِلَيْهِ إِلَى إِلَى إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَٰ إِلْهَ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَى إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَهُ إِلَاهُ إِلَّهُ إِلَيْهُ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَهُ إِلَيْهِ إِلَى إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَاهُ إِلَٰ إِلَيْهِ إِلَٰ إِلَيْهِ إِلَّهُ إِلَيْهِ إِلَاهُ إِلَاهُ إِلَاهُ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَاهُ إِلَاهُ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَاهُ إِلَيْهِ إ

 <sup>=</sup> ذَلِكَ ، وَإِنَّمَا فَعَلَ بِهِمْ ذَلِكَ عُقُوبَةً لَهُمْ ؛ لِتَرْكِهِمُ ٱمْشَالَ نَهْيِهِ عَنْ ذَلِكَ ) .

<sup>(</sup>۱) إسْنَادُهُ حَسَنٌ ، ٱنْظُرْ : « مُسْنَدُ ٱلدَّارِمِيِّ » ( ۲۱۷/۱ ) رَقْمُ ٱلْحَدِيثِ : ( ۸۱ ) ، وَرَوَاهُ ٱبْنُ مَاجَهْ أَبُو عَبْدِ ٱللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ ٱلْقَزْوِينِيُّ مَوْلِدُهُ سَنَةَ : ( ۲۷۳هـ ) وَوَفَاتُهُ سَنَةَ : ( ۲۷۳هـ ) حَقَّقَهُ : مُحَمَّدُ فَوَادِ عَبْدِ ٱلْبَاقِي ، طَبَعَهُ عِيسَى ٱلْبَابِيُّ الْحَلَبِيُّ ، غَيْرَ مُؤَرَّخِ ، نَحْوَ حَدِيثِ ٱلدَّارِمِيِّ ، كِتَابُ ٱلْجَنَائِزِ ، بَابُ مَا جَاءَ فِي غَسْلِ ٱلْحَلَبِيُّ ، غَيْرَ مُؤَرَّخِ ، نَحْوَ حَدِيثِ ٱلدَّارِمِيِّ ، كِتَابُ ٱلْجَنَائِزِ ، بَابُ مَا جَاءَ فِي غَسْلِ ٱلرَّجُلِ ٱمْرَأْتَهُ وَغَسْلِ ٱلْمَوْأَةِ زَوْجَهَا ( ۲۷۰/۱ ) رَقْمُ ٱلْحَدِيثِ : فَعْلَ الْمَوْصِلِيُّ ، وَمِنْ طَرِيقَيْهِ عَنْعَنَهُ ٱبْنُ إِسْحَاقَ ، وَقَدْ صَرَّحَ بِٱلسَّمَاعِ فِي رِوَايَةٍ أَبِي يَعْلَى ٱلْمَوْصِلِيِّ ؛ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيٍّ بْنِ عَلِيً بْنِ عَلِيً بْنِ عَلِيً بْنِ عَلَى الْمَوْصِلِيِّ ؛ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيٍّ بْنِ عَلِي رُوايَةٍ أَبِي يَعْلَى ٱلْمَوْصِلِيِّ ؛ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيٍّ بْنِ عَلِي رَوَايَةٍ أَبِي يَعْلَى ٱلْمَوْصِلِيِّ ؛ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيٍّ بْنِ عَلِي رَوَايَةٍ أَبِي يَعْلَى ٱلْمَوْصِلِيِّ ؛ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيٍّ بْنِ عَلِي رُوايَةٍ أَبِي يَعْلَى ٱلْمُوصِلِيِّ ؛ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيٍّ بْنِ عَلَى الْمُؤْمِلِيِّ ؛ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيً بْنِ عَلَى الْمُؤْمِلِيِّ ؛ أَحْمَدَ بْنِ عَلِي الْعِيْ وَوَايَةٍ أَبِي يَعْلَى الْمُؤْمِلِيِّ ؛ أَحْمَدَ بْنِ عَلِي اللْعَامِ فِي رَوَايَةٍ أَبِي يَعْلَى الْمُؤْمِلِيِّ ؛ أَحْمَدَ بْنِ عَلِي الْمَامِ فِي رَوَايَةٍ أَبِي يَعْلَى الْمُؤْمِلِيِّ ؟ أَحْمَدَ بْنِ عَلِي الْمَامِ فِي رَوَايَةٍ أَبِي الْمَالَةِ فَالْمُؤْمِلِ الْمَعْلِى الْمَوْمِلِي الْمَهَا إِلَى الْمَوْمِ الْمُولِيْدِ الْمَامِ فِي رَوَايَةٍ أَبِي الْمُؤْمِلِي الْمَعْلَى الْمُؤْمِلِي الْمَامِ فَلْمُ الْمُؤْمِلِيْمَ الْمَامِ فِي رَوَايَةٍ أَلِي الْمَوْمِلِي الْمَامِ فَلَامِ الْمَلِي الْمَالِقُ الْمَامِ الْمِلْمُ الْمَامِ الْ

أَمَّا مَرَضُهُ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشِدَّتُهُ. . فَإِلَيْكَ حَدِيثَ عَائِشَةَ وَأَبِي سَعِيدٍ وَٱبْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُمْ جَمِيعًا .

١٧ قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهَا : ( مَا رَأَيْتُ أَحَدًا أَشَدَّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ )(١)
 عَلَيْهِ ٱلْوَجَعُ مِنْ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ )(١)

أَمَّا حَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ. . فَقَدْ بَيَّنَ بَعْضَ مَا كَانَ يُعَانِيهِ ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ آلاًم .

11 قَالَ أَبُو سَعِيدٍ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ : دَخَلْتُ عَلَى ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ ، فَوَجَدْتُ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ ، فَوَجَدْتُ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ ، فَوَجَدْتُ حَرَّهُ بَيْنَ يَدَيَّ فَوْقَ ٱللِّحَافِ ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ ٱللهِ ؛ مَا أَشَدَّهَا عَلَيْكَ! قَالَ: "إِنَّا كَذَلِكَ؛ يُضَعَّفُ لَنَا ٱلْبَلاَءُ، وَيُضَعَّفُ لَنَا ٱلأَجْرُ" (٢).

ٱلْمُثَنَّى ٱلتَّمِيمِيِّ ، مَوْلِدُهُ سَنَة : (٢١٠هـ) وَوَفَاتُهُ سَنَة : (٣٠٧هـ) حَقَّقَهُ : حُسَيْنُ بْنُ سَلِيمٍ أَسَدِ ٱلدَّارَانِيُّ ، طَبَعَتْهَا دَارُ ٱلْمَأْمُونِ لِلتُّرَاثِ ، دِمَشْقُ ، بِتَارِيخِ : حُسَيْنُ بْنُ سَلِيمٍ أَسَدِ ٱلدَّارَانِيُّ ، طَبَعَتْهَا دَارُ ٱلْمَأْمُونِ لِلتُّرَاثِ ، دِمَشْقُ ، بِتَارِيخِ : (٤٠٤هـ) ، قَالَ ٱبْنُ إِسْحَاقَ : (حَدَّثَنِي ٱلزُّهْرِيُّ ) (٢٢٣/٨) رَقْمُ ٱلْحَدِيثِ : (٤٥٧٩) ، وَأَصْلُ ٱلْحَدِيثِ بِأَلْفَاظٍ مُقَارِبَةٍ فِي صَحِيحِ ٱلبُخَارِيِّ ٱلْخَدِيثِ : (١١٩/٧) .

<sup>(</sup>۱) صَحِيحُ ٱلْبُخَارِيِّ ، كِتَابُ ٱلْمَرْضَىٰ ، بَابُ شِدَّةِ ٱلْمَرَضِ (۱۱٥/۷) رَقْمُ ٱلْحَدِيثِ : (٥٦٤٦) .

<sup>(</sup>٢) إِسْنَادُهُ صَحِيحٌ ، « سُنَنُ آبْنِ مَاجَهُ » ( ٢/ ١٣٣٤ ) رَقْمُ ٱلْحَدِيثِ : ( ٤٠٢٤ ) .

19 قَالَ عَبْدُ ٱللهِ بْنُ مَسْعُودٍ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ: (أَتَيْتُ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ: (أَتَيْتُ ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَرَضِهِ وَهُوَ يُوعَكُ وَعْكًا شَدِيدًا)(١).

وَيَزْدَادُ ٱلْمَرَضُ عَلَىٰ حَبِيبِنَا ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَثْقُلُ ، وَيَتَطَلَّعُ إِلَىٰ يَوْمِهِ عِنْدَ عَائِشَةَ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهَا وَيَسْأَلُ عَنْهُ ، كَمَا تُفِيدُ ٱلأَحَادِيثُ فِي ٱلْمَطْلَبِ ٱلآتِي .

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) صَحِيحُ ٱلْبُخَارِيِّ ، كِتَابُ ٱلْمَرْضَىٰ ، بَابُ شِدَّةِ ٱلْمَرَضِ (۱۱٥/۷) رَقْمُ ٱلْحَدِيثِ : (۱۱۵/۵) .

# ثَالِثًا: تَمْرِيضُ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بُيُوتِ أَنْ وَاجِهِ وَسَلَّمَ فِي بُيُوتِ أَزْوَاجِهِ وَتَطَلَّعُهُ إِلَىٰ بَيْتِ عَائِشَةَ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهَا

• ٢- تَقُولُ عَائِشَةُ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهَا: إِنَّ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَسْأَلُ فِي مَرَضِهِ ٱلَّذِي مَاتَ فِيهِ يَقُولُ: هَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَسْأَلُ فِي مَرَضِهِ ٱلَّذِي مَاتَ فِيهِ يَقُولُ: « أَيْنَ أَنَا غَدًا ؟ » يُرِيدُ يَوْمَ عَائِشَةَ ، فَأَذِنَ لَهُ أَزْوَاجُهُ يَكُونُ حَيْثُ شَاءَ ، فَكَانَ فِي بَيْتِ عَائِشَةَ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهَا حَتَّىٰ مَاتَ عَنْدَهَا (١) .

وَفِي رَوَايَةِ أَبِي دَاوُدَ : بَيَانُ ٱلطَّرِيقَةِ ٱلَّتِي ٱسْتَأْذَنَ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهَا نِسَاءَهُ، قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهَا: إِنَّ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ إِلَى ٱلنِّسَاءِ فِي مَرَضِهِ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ إِلَى ٱلنِّسَاءِ فِي مَرَضِهِ فَاجْتَمَعْنَ، فَقَالَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « إِنِّي لاَ أَسْتَطِيعُ أَنْ أَدُورَ فَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « إِنِّي لاَ أَسْتَطِيعُ أَنْ أَدُورَ

<sup>(</sup>۱) صَحِيحُ ٱلبُخَارِيِّ ، كِتَابُ ٱلْمَغَازِي ، بَابُ مَرَضِ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَوَفَاتِهِ ( ١٣/٦ ) رَقْمُ ٱلْحَدِيثِ : ( ٤٤٥٠ ) .

بَيْنَكُنَّ ، فَإِنْ رَأَيْتُنَّ أَنْ تَأْذَنَّ لِي فَأَكُونَ عِنْدَ عَائِشَةَ. . فَعَلْتُنَّ » فَأَذِنَّ لَهُ (١)

قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهَا: ( فَمَاتَ فِي ٱلْيَوْمِ ٱلَّذِي كَانَ يَدُورُ عَلَيَّ فِي بَيْتِي ، فَقَبَضَهُ ٱللهُ وَإِنَّ رَأْسَهُ لَبَيْنَ نَحْرِي كَانَ يَدُورُ عَلَيَّ فِيهِ فِي بَيْتِي ، فَقَبَضَهُ ٱللهُ وَإِنَّ رَأْسَهُ لَبَيْنَ نَحْرِي وَسَحْرِي ، وَخَالَطَ رِيقُهُ رِيقِي ) صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (٢) .

وَتَصِفُ عَائِشَةُ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهَا فِي صُورَةٍ مُؤْلِمَةٍ حَزِينَةٍ كَيْفُ نُقِلَ ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ بَيْتِ مَيْمُونَةَ إِلَىٰ بَيْتِهَا فَتَقُولُ:

٢١ - ( لَمَّا ثَقُلَ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَٱشْتَدَّ بِهِ وَجَعُهُ.
 ٱسْتَأْذَنَ أَزْوَاجَهُ فِي أَنْ يُمَرَّضَ فِي بَيْتِي فَأَذِنَ لَهُ ، فَخَرَجَ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ رَجُلَيْنِ تَخُطُّ رِجْلاَهُ فِي ٱلأَرْضِ )(٣).

وَفِي رِوَايَةِ مُسْلِمٍ : عَنْ عُبَيْدِ ٱللهِ بْنِ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ عُتْبَةَ أَنَّ عَائِشَةَ

<sup>(</sup>۱) إِسْنَادُهُ حَسَنٌ ، ٱنْظُرْ : « سُنَنُ أَبِي دَاوُدَ » كِتَابُ ٱلنَّكَاحِ ، بَابٌ فِي ٱلْقَسْمِ بَيْنَ ٱلنِّسَاءِ ( ٢٤٣/٢ ) رَقْمُ ٱلْحَدِيثِ : ( ٢١٣٧ ) .

<sup>(</sup>٢) صَحِيحُ ٱلْبُخَارِيِّ ، كِتَابُ ٱلْمَغَازِي ، بَابُ مَرَضِ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَوَفَاتِهِ ( ١٣/٦ ) رَقْمُ ٱلْحَدِيثِ : ( ٤٤٥٠ ) .

<sup>(</sup>٣) صَحِيحُ ٱلْبُخَارِيِّ ، كِتَابُ ٱلْوُضُوءِ ، بَابُ ٱلْغُسْلِ وَٱلْوُضُوءِ فِي ٱلْمِخْضَبِ وَٱلْقَدَحِ وَٱلْقَدَحِ وَٱلْخَشَبِ وَٱلْحِجَارَةِ (١/٥٠) رَقْمُ ٱلْحَدِيثِ : (١٩٨) .

رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهَا أَخْبَرَتْهُ قَالَتْ: (أُوَّلُ مَا ٱشْتَكَىٰ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْتِ مَيْمُونَة ، فَٱسْتَأْذَنَ أَزْوَاجَهُ أَنْ يُمَرَّضَ ضَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْتِ مَيْمُونَة ، فَٱسْتَأْذَنَ أَزْوَاجَهُ أَنْ يُمَرَّضَ فِي بَيْتِهَا ، وَأَذِنَّ لَهُ ، قَالَتْ: فَخَرَجَ وَيَدُّ لَهُ عَلَى ٱلْفَضْلِ بْنِ فِي بَيْتِهَا ، وَأَذِنَّ لَهُ ، قَالَتْ: فَخَرَجَ وَيَدُّ لَهُ عَلَى ٱلْفَضْلِ بْنِ عَبَاسٍ ، وَيَدُّ لَهُ عَلَىٰ رَجُلٍ آخَرَ وَهُو يَخُطُّ بِرِجْلَيْهِ فِي عَبَاسٍ ، وَيَدُّ لَهُ عَلَىٰ رَجُلٍ آخَرَ وَهُو يَخُطُّ بِرِجْلَيْهِ فِي ٱللهُ رَضِ )(١).

قَالَ ٱبْنُ حَجَرٍ: ( لِأَنَّ ٱلْمَرِيضَ يَجِدُ عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِهِ مِنَ ٱلأُنْسِ مَا لاَ يَجدُ عِنْدَ بَعْضِ ) (٢) .

فَبَيَّنَ ٱلْحَدِيثُ تَعَبَ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَئِذٍ حَتَّىٰ لاَ يَقْوَىٰ عَلَى ٱلْمُشْيِ بَيْنَ بُيُوتِهِ وَأَزْوَاجِهِ .

وَبَدَأَ أَزْوَاجُهُ فِي تَمْرِيضِهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يُطَبِّبْنَهُ وَالْمُسْلِمُونَ ، وَهُمْ مُشْفِقُونَ مِنْ لَظَى ٱلْفِرَاقِ ٱلْحَمِيمِ .

وَكَانَ مِنْ دَأَبِهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَرَضِهِ أَنْ يَدْعُوَ لِنَفْسِهِ وَيَرْقِيَهَا ، وَيَمْسَحَ بِيدِهِ ٱلشَّرِيفَةِ عَلَىٰ نَفْسِهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، كَمَا بَيَّنَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهَا قَالَتْ :

<sup>(</sup>۱) صَحِيحُ مُسْلِمٍ، كِتَابُ ٱلصَّلاَةِ، بَابُ ٱسْتِخْلاَفِ ٱلإِمَامِ (۳۱۱/۱) رَقْمُ ٱلْحَدِيثِ: (٤١٨).

<sup>(</sup>٢) فَتْحُ ٱلْبَارِي (٣/٢٥٦).

٢٢ ( إِنَّ ٱلنَّبِيَّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَنْفُثُ عَلَىٰ نَفْسِهِ فِي ٱللهُ عَلَيْهِ وَلَمَّ أَنْفُثُ عَلَيْهِ وَلَمَّ أَقُلُ . . كُنْتُ أَنْفُثُ عَلَيْهِ الْمُعَوِّذَاتِ ، فَلَمَّا ثَقُلُ . . كُنْتُ أَنْفُثُ عَلَيْهِ إِلْمُعَوِّذَاتِ ، فَلَمَّا ثَقُلُ . . كُنْتُ أَنْفُثُ عَلَيْهِ بِهِنَّ ، وَأَمْسَحُ بِيَدِ نَفْسِهِ لِبَرَكَتِهَا )(١) .

وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَىٰ : ( إِنَّ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا ٱشْتَكَىٰ . . يَقْرَأُ عَلَىٰ نَفْسِهِ بِٱلْمُعَوِّذَاتِ وَيَنْفُثُ )(٢) فِي كُلِّ مَرَضٍ وَشَكْوَىٰ . . وَشَكُوىٰ .

فَكَأَنَّهُ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَكُنْ يَقُوىٰ حَتَّىٰ عَلَى ٱلْقِرَاءَةِ عَلَىٰ نَفْسِهِ ٱلشَّرِيفَةِ حِينَئِدٍ .

وَفِي تَمْرِيضِهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَرْوِي عَائِشَةُ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهَا ٱلْخَبَرَ ٱلآتِيَ كَمَا يَرْوِيهِ عَنْهَا عُرْوَةُ بْنُ ٱلزُّبَيْرِ قَالَ :

٢٣ وَكَانَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهَا تُحَدِّثُ أَنَّ ٱلنَّبِيَّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَعْدَمَا دَخَلَ بَيْتَهُ وَٱشْتَدَّ وَجَعُهُ : « هَرِيقُوا عَلَيْ مَنْ سَبْع قِرَبٍ لَمْ تُحْلَلْ أَوْكِيَتُهُنَّ لَعَلِّي أَعْهَدُ إِلَى ٱلنَّاس » .

<sup>(</sup>۱) صَحِيحُ ٱلْبُخَارِيِّ ، كِتَابُ ٱلطِّبِّ ، بَابُ ٱلرُّقَىٰ بِٱلْقُرْآنِ ( ۱۳۱ ) رَقْمُ الْحَدِيثِ : ( ۱۳۷ ) ) .

<sup>(</sup>٢) صَحِيحُ ٱلْبُخَارِيِّ ، كِتَابُ فَضَائِلِ ٱلْقُرْآنِ ، بَابُ فَضْلِ ٱلْمُعَوِّذَاتِ ( ٦/ ١٩٠ ) رَقْمُ ٱلْحُديثِ : ( ٥٠١٦ ) .

قَالَتْ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهَا: فَأَجْلَسْنَاهُ فِي مِخْضَبِ لِحَفْصَةَ زَوْجِ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ثُمَّ طَفِقْنَا نَصُبُّ عَلَيْهِ مِنْ تِلْكَ رَوْجِ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ثُمَّ طَفِقْنَا نَصُبُّ عَلَيْهِ مِنْ تِلْكَ ٱلْقِرَبِ حَتَّىٰ طَفِقَ يُشِيرُ إِلَيْنَا بِيَدِهِ : أَنْ قَدْ فَعَلْتُنَّ .

قَالَتْ: ثُمَّ خَرَجَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى ٱلنَّاسِ فَصَلَّىٰ بِهِمْ وَخَطَبَهُمْ (١).

فَمَاذَا كَانَتْ تِلْكَ ٱلْكَلِمَاتُ فِي هَاذِهِ ٱلدَّقَائِقِ ٱلْغَالِيَاتِ ٱلَّتِي يَرْتَقِي فِيهَا ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعَزَّ مِنْبَرٍ عَلَىٰ قُلُوبِ ٱلْمُؤْمِنِينَ لِلْمَرَّةِ ٱلأَخِيرَةِ ٱلْخَاتِمَةِ ؟ لِلْمَرَّةِ ٱلأَخِيرَةِ ٱلْخَاتِمَةِ ؟

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) صَحِيحُ ٱلبُخَارِيِّ ، كِتَابُ ٱلطِّبِّ ، بَابُ ٱللَّدُودِ ( ۱۲۷/۷ ) رَقْمُ ٱلْحَدِيثِ : ( ۱۲۷ ) . ( ۷۱٤ )

وَٱلْوِكَاءُ: ٱلْخَيْطُ ٱلَّذِي تُشَدُّ بِهِ ٱلصُّرَّةُ وَٱلْكِيسُ وَٱلْأَسْقِيَةُ وَنَحْوُهَا ، عَنِ «ٱللِّسَانِ» بِتَصَرُّفٍ ، ٱنْظُرْ: مَادَّةَ: (وَكَيَ) . قَالَ ٱلْبَاحِثُ: وَٱلْمَقْصُودُ بِهِ وَٱللهُ تَعَالَىٰ أَعْلَمُ: سَبْعُ قِرَبِ مَلاَنَةٍ ، مَحْفُوظَةٍ بِأَوْكِيَتِهِنَّ لَمْ تُسْتَعْمَلْ ، وَوَجْهُ ذَلِكَ : أَنْ يَكُونَ ٱلْمَاءُ كَثِيرًا نَظِيفًا ؛ رَجَاءَ أَنْ يُطْفِىءَ مَا بِهِ مِنْ حُمَّىٰ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِذَاهُ أَبِي وَأُمِّي .

### رَابِعًا: آخِرُ ٱلْخُطَبِ ٱلنَّبُوِيَّةِ

يَقُولُ أَبْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُمَا:

٧٤ - خَرَجَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَرَضِهِ ٱلَّذِي مَاتَ فِيهِ بِمِلْحَفَةٍ قَدْ عَصَّبَ بِعِصَابَةٍ دَسْمَاءَ حَتَّىٰ جَلَسَ عَلَى ٱلْمِنْبَرِ ، فَحَمِدَ ٱللهَ وَأَثْنَىٰ عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ : « أَمَّا بَعْدُ : فَإِنَّ ٱلنَّاسَ يَكْثُرُونَ فَحَمِدَ ٱللهَ وَأَثْنَىٰ عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ : « أَمَّا بَعْدُ : فَإِنَّ ٱلنَّاسَ يَكْثُرُونَ وَيَقِلُ ٱلأَنْصَارُ حَتَّىٰ يَكُونُوا فِي ٱلنَّاسِ بِمَنْزِلَةِ ٱلْمِلْحِ فِي ٱلطَّعَامِ ، وَيَقِلُ ٱلأَنْصَارُ حَتَّىٰ يَكُونُوا فِي ٱلنَّاسِ بِمَنْزِلَةِ ٱلْمِلْحِ فِي ٱلطَّعَامِ ، فَمَنْ وَلِيَ مِنْكُمْ شَيْئًا يَضُرُّ فِيهِ قَوْمًا وَيَنْفَعُ فِيهِ آخَرِينَ . . فَلْيَقْبَلْ مِنْ مُضِيئِهِمْ » .

فَكَانَ آخِرَ مَجْلِسٍ جَلَسَ بِهِ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (١).

• ٢- وَيَرْوِي أَبُو سَعِيدٍ ٱلْخُدْرِيُّ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ حَدِيثًا فِيهِ جُزْءٌ مِنْ خُطْبَةِ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَذَاكَ ، قَالَ رَضِيَ ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَذَاكَ ، قَالَ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ : خَطَبَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱلنَّاسَ وَقَالَ :

<sup>(</sup>۱) صَحِيحُ ٱلْبُخَارِيِّ ، كِتَابُ ٱلْمَنَاقِبِ ، بَابُ عَلاَمَاتِ ٱلنُّبُوَّةِ فِي ٱلإِسْلاَمِ (۱) صَحِيحُ ٱلْبُخَارِيِّ ، كِتَابُ ٱلْمَنَاقِبِ ، بَابُ عَلاَمَاتِ ٱلنُّبُوَّةِ فِي ٱلإِسْلاَمِ (۱) مَرْمُ ٱلْحَدِيثِ : (۳۱۲۸) .

« إِنَّ ٱللهَ خَيَّرَ عَبْدًا بَيْنَ ٱلدُّنْيَا وَبَيْنَ مَا عِنْدَهُ فَٱخْتَارَ ذَلِكَ ٱلْعَبْدُ مَا عِنْدَ ٱللهِ » قَالَ : فَبَكَىٰ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ ، فَعَجِبْنَا لِبُكَائِهِ عَنْدَ ٱللهِ » قَالَ : فَبَكَىٰ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ ، فَعَجِبْنَا لِبُكَائِهِ أَنْ يُخْبِرَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَبْدٍ خُيِّرَ! فَكَانَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ ٱلْمُخَيَّرَ ، وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ أَعْلَمَنَا .

وَقَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي خُطْبَتِهِ: « إِنَّ أَمَنَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي خُطْبَتِهِ: « إِنَّ أَمَنَّ النَّاسِ عَلَيَّ فِي صُحْبَتِهِ وَمَالِهِ أَبُو بَكْرٍ ، وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلاً غَيْرَ رَبِّي. . لاَتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ ، وَلَـٰكِنْ أُخُوَّةُ ٱلإسْلاَمِ وَمَوَدَّتُهُ ، لاَ يَبْقَيَنَّ رَبِّي. . لاَتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ ، وَلَـٰكِنْ أُخُوَّةُ ٱلإسْلاَمِ وَمَوَدَّتُهُ ، لاَ يَبْقَيَنَ فِي الْمَسْجِدِ بَابٌ إِلاَّ سُدَّ إِلاَّ بَابَ أَبِي بَكْرٍ »(١) .

قَالَ ٱبْنُ حَجَرٍ فِي شَرْحِهِ حَدِيثَ عَائِشَةَ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهَا فِي صَبِّ ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ فِي صَبِّ ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ فِي صَبِّ ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ فِي مَرَضِهِ... فَذَكَرَ ٱلْحَدِيثَ وَقَالَ فِيهِ : ﴿ لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلاً... لاَتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ ﴾ (٢) رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ .

رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْكَ أَبَا بَكْرٍ وَأَنْتَ تَبْكِي صَاحِبَكَ يَوْمَ وَضَعَ

<sup>(</sup>١) صَحِيحُ ٱلْبُخَارِيِّ ، كِتَابُ ٱلْمَنَاقِبِ ، بَابُ قَوْلِ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « سُدُّوا ٱلأَبْوَابَ إِلاَّ بَابَ أَبِي بَكْرِ » ( ٤/٥ ) رَقْمُ ٱلْحَدِيثِ : ( ٣٦٥٤ ) .

<sup>(</sup>٢) فَتْحُ ٱلْبَارِي : ( ١٤٢/٨ ) .

آبْنُ أَبِي مُعَيْطٍ ثَوْبَهُ فِي عُنُقِ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَتَبْكِيهِ يَوْمَ ٱلْغَارِ، وَتَلْتَزِمُهُ يَوْمَ بَدْرٍ، وَتُوَازِرُهُ يَوْمَ أُحُدٍ، وَتُرَافِقُهُ فِي الْخَنْدَقِ، وَتُصَاحِبُهُ فِي تَبُوكَ، وَتَمْضِي مَعَهُ فِي كُلِّ مُهِمَّةٍ وَيَ مُلِمَّةٍ. وَمُلِمَّةٍ.

كَيْفَ لاَ يَبْكِيهِ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ وَقَدِ ٱنْقَطَعَ عَنْهُ خَبَرُ اللهُ اللهُ

أَسْتَوْدِعُ ٱللهَ مَنْ بِٱلْبَيْنِ وَدَّعَنِي

يَوْمَ ٱلْفِرَاقِ وَدَمْعُ ٱلْعَيْنِ سَاكِبَةً

وَهَلْ فِرَاقٌ كَفِرَاقِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟!

\* \* \*

## خَامِسًا: آخِرُ ٱلأَيَّامِ فِي بَيْتِ عَائِشَةَ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهَا

ثُمَّ يَعُودُ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَىٰ بَيْتِهِ ، وَيُحَدِّثُ عَائِشَةَ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهَا أَنَّهُ يَجِدُ سُمَّ تِلْكَ ٱلْمَرْأَةِ ٱلْيَهُودِيَّةِ يَوْمَ خَيْبَرَ .

٢٦ تَقُولُ عَائِشَةُ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهَا : كَانَ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي مَرَضِهِ ٱلَّذِي مَاتَ فِيهِ : « يَا عَائِشَةُ ؛ مَا أَزَالُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي مَرَضِهِ ٱلَّذِي مَاتَ فِيهِ : « يَا عَائِشَةُ ؛ مَا أَزَالُ أَجِدُ أَلَمَ ٱلطَّعَامِ ٱلَّذِي أَكَلْتُ بِخَيْبَرَ ، فَهَاذَا أَوَانُ وَجَدْتُ ٱنْقِطَاعَ أَجِدُ أَلَمَ ٱلطَّعَامِ ٱلَّذِي أَكَلْتُ بِخَيْبَرَ ، فَهَاذَا أَوَانُ وَجَدْتُ ٱنْقِطَاعَ أَبْهَرِي مِنْ ذَلِكَ ٱلسُّمِّ »(١) .

<sup>(</sup>۱) إسْنَادُهُ حَسَنٌ، أَنْظُوْ: « ٱلْمُسْتَدْرَكُ عَلَى ٱلصَّحِيحَيْنِ » لِلْحَافِظِ أَبِي عَبْدِ ٱللهِ ٱلْجَاكِمِ ٱلنَّيْسَابُورِيِّ، مَوْلِدُهُ سَنَةَ: ( ٢٠١هـ) وَوَفَاتُهُ سَنَةَ: ( ٢٠٥هـ) دَارُ ٱلْكُتُبِ ٱلْعِلْمِيَّةِ، خَمْسَةُ مُجَلَّدَاتٍ، تَحْقِيقُ: مُصْطَفَىٰ عَبْدِ ٱلْقَادِرِ عَظَا، ٱلطَّبْعَةُ ٱلأُولَىٰ سَنَةَ: (١٤١١هـ)، وَسَيُشَارُ لَهُ فِيمَا بَعْدُ: « مُسْتَدْرَكُ ٱلْحَاكِمِ » ( ٣/ ٢٠) رَقْمُ ٱلْحَدِيثِ: ( ٣٩٣٤) . وَسَيُشَارُ لَهُ فِيمَا بَعْدُ: « مُسْتَدْرَكُ ٱلْحَاكِمِ » ( ٣/ ٢٠) رَقْمُ ٱلْحَدِيثِ: ( ٣٩٣٤) . وَرَوَاهُ ٱلْبُخَارِيُّ فِي « صَحِيحِهِ » مُعَلَّقًا عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهَا ، كِتَابُ ٱلْمُغَازِي ، بَابُ مَرَضِ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَوَفَاتِهِ وَقَوْلِ ٱللهِ تَعَالَىٰ: ﴿ إِنَّكَ مَيْتُ لَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَوَفَاتِهِ وَقَوْلِ ٱللهِ تَعَالَىٰ: ﴿ إِنَّكَ مَيْتُ وَلَى اللهُ مَرَشِقَىٰ رَجُلاً سُمَا أَوْ أَطْعَمَهُ فَمَاتَ أَيْقَادُ مِنْهُ ؛ رَقْمُ ٱلْحَدِيثِ: ( ٤٥١٢ ) . وَلِمُ مُنِينُ فِيمَنْ سَقَىٰ رَجُلاً سُمَا أَوْ أَطْعَمَهُ فَمَاتَ أَيْقَادُ مِنْهُ ؛ رَقْمُ ٱلْحَدِيثِ: ( ٤٥١٢) . بَابُ فِيمَنْ سَقَىٰ رَجُلاً سُمَا أَوْ أَطْعَمَهُ فَمَاتَ أَيْقَادُ مِنْهُ ؛ رَقْمُ ٱلْحَدِيثِ: ( ٤٥١٤) . بَابُ فِيمَنْ سَقَىٰ رَجُلاً سُمَا أَوْ أَطْعَمَهُ فَمَاتَ أَيْقَادُ مِنْهُ ؛ رَقْمُ ٱلْحَدِيثِ: ( ٤٥١٤) .

قَالَ ٱبْنُ حَجَرٍ : وَعَاشَ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ ذَلِكَ ثَلاَثَ سِنِينَ حَتَّىٰ كَانَ وَجَعُهُ ٱلَّذِي قُبِضَ فِيهِ وَجَعَلَ يَقُولُ : « مَا ذَلْتُ أَجِدُ أَلَمَ ٱلأَكْلَةِ ٱلَّتِي أَكَلْتُهَا بِخَيْبَر عِدَادًا حَتَّىٰ كَانَ هَاذَا أُوَانُ زَلْتُ أَجِدُ أَلَمَ ٱلأَكْلَةِ ٱلَّتِي أَكَلْتُهَا بِخَيْبَر عِدَادًا حَتَّىٰ كَانَ هَاذَا أُوَانُ أَنْقِطَاعٍ أَبْهَرِي » عِرْقٌ فِي ٱلظَّهْرِ .

وَتُوُفِّيَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَهِيدًا ، كَمَا أَقْسَمَ عَلَىٰ ذَلِكَ ٱبْنُ مَسْعُودٍ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ قَالَ :

٧٧- ( وَذَلِكَ بِأَنَّ ٱللهَ عَزَّ وَجَلَّ ٱتَّخَذَهُ نَبِيًّا ، وَجَعَلَهُ شَهِيدًا )(١) صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

٢٨- ثُمَّ تَدْخُلُ أُمُّ مُبَشِّرٍ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهَا فَتَقُولُ: بِأَبِي وَأُمِّي يَا رَسُولَ ٱللهِ مَا تَتَّهِمُ بِنَفْسِكَ ؟ فَإِنِّي لاَ أَتَّهِمُ إِلاَّ ٱلطَّعَامَ ٱلَّذِي وَأُمِّي يَا رَسُولَ ٱللهِ مَا تَتَّهِمُ بِنَفْسِكَ ؟ فَإِنِّي لاَ أَتَّهِمُ إِلاَّ ٱلطَّعَامَ ٱلَّذِي أَكُلَ مَعَكَ بِخَيْبَرَ ، وَكَانَ ٱبْنُهَا مَاتَ قَبْلَ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَكُلَ مَعَكَ بِخَيْبَرَ ، وَكَانَ ٱبْنُهَا مَاتَ قَبْلَ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَالَ : « وَأَنَا لاَ أَتَّهِمُ غَيْرَهُ ، هَاذَا أَوَانُ قَطْع أَبْهَرِي »(٢) .

<sup>(</sup>۱) إِسْنَادُهُ صَحِيحٌ ، ٱنْظُرْ : « ٱلْطَّبَقَاتُ ٱلْكُبْرَىٰ » لِمُحَمَّدِ بْنِ سَعْدِ ٱلْوَاقِدِيِّ ، مَوْلِدُهُ سَنَةَ : ( ۱۹۸هـ ) وَوَفَاتُهُ سَنَةَ : ( ۲۳۰هـ ) ثَمَانِيَةُ مُجَلَّدَاتٍ ، طَبَعَتْهُ دَارُ ٱلْكُتُبِ ٱلْعِلْمِيَةِ بِبَيْرُوتَ سَنَةَ : ( ۱۹۷٥م ) ، وَحَقَّقَهُ : مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ ٱلْقَادِرِ عَطَا ، وَسَيُشَارُ لَهُ فِيمَا بَعْدُ : « طَبَقَاتُ ٱبْنِ سَعْدِ » ( ۲/ ۱۵۵ ) وَ« مُسْنَدُ أَحْمَدَ »

<sup>(</sup>٢) إِسْنَادُهُ صَحِيحٌ ، عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكِ ، ٱنْظُرْ : ﴿ سُنَنُ أَبِي دَاوُدَ ﴾ كِتَابُ ٱلدِّيَاتِ ،=

وَيَشْتَدُّ ٱلْوَجَعُ بِٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا تَرْوِي عَائِشَةُ وَاللَّمَ عَبَّاسٍ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُمْ .

٢٩ قَالاً: (لَمَّا نَزَلَ بِرَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. طَفِقَ يَطْرَحُ خَمِيصَةً لَهُ عَلَىٰ وَجْهِهِ ، فَإِذَا ٱغْتَمَّ. . كَشَفَهَا عَنْ وَجْهِهِ ) (١٠).

وَتَدْخُلُ ٱلْحَبِيبَةُ ٱلْغَالِيَةُ فَاطِمَةُ ٱلزَّهْرَاءُ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهَا أَكْثَرُ ٱلْخُلْقِ مُصَابًا بِٱلنَّبِيِّ ٱلْحَبِيبِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، تَقُولُ عَائِشَةُ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا :

٣٠ ( دَعَا ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاطِمَةَ ٱبْنَتَهُ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهَا فِي شَكْوَاهُ ٱلَّذِي قُبضَ فِيهِ ، فَسَارَّهَا بِشَيْءٍ فَبَكَتْ ، ثُمَّ دَعَاهَا فَسَارَّهَا فَصَحِكَتْ، قَالَتْ: فَسَأَلْتُهَا عَنْ ذَلِكَ فَقَالَتْ: سَارَّنِي دَعَاهَا فَسَارَّهَا فَضَحِكَتْ، قَالَتْ: فَسَأَلْتُهَا عَنْ ذَلِكَ فَقَالَتْ: سَارَّنِي أَلْنَبيُ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ يُقْبَضُ فِي وَجَعِهِ ٱلَّذِي تُوفِقِي فِيهِ أَنَّبي صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ يُقْبَضُ فِي وَجَعِهِ ٱلَّذِي تُوفِقِي فِيهِ فَبَكَيْتُ، ثُمَّ سَارَّنِي فَأَخْبَرَنِي أَنِّهُ أَوْلُ أَهْلِ بَيْتِهِ أَتْبَعُهُ فَضَحِكْتُ) (٢).

<sup>=</sup> بَابٌ فِيمَنْ سَقَىٰ رَجُلاً سُمّاً أَوْ أَطْعَمَهُ فَمَاتَ أَيُقَادُ مِنْهُ ( ٤/ ١٧٥ ) رَقْمُ ٱلْحَدِيثِ : ( ٢٥ ١٣ ) .

<sup>(</sup>١) صَحِيحُ ٱلْبُخَارِيِّ ، كِتَابُ ٱلصَّلاةِ ، بَابٌ ( ١/ ٩٥ ) رَقْمُ ٱلْحَدِيثِ : ( ٤٣٥ ) و و ٤٣٠ ) بِلَفْظِهِمَا .

<sup>(</sup>٢) صَحِيحُ ٱلبُّخَارِيِّ ، كِتَابُ ٱلْمَنَاقِبِ ، بَابُ عَلاَمَاتِ ٱلنَّبُوَّةِ (٢٠٤/٤) رَقْمُ ٱلْحَدِيثِ : (٣٦٢٤) .

وَتَضْحَكُ فَاطِمَةُ حِينَ تُدْرِكُ أَنَّهَا أَوَّلُ أَهْلِهِ لُحُوقًا بِهِ ، تَضْحَكُ لِتُعَلِّمَنَا أَنَّ ٱلْمَوْتَ أَحْلَىٰ مِنَ ٱلْحَيَاةِ بِلاَ صُحْبَةِ ٱلرِّسَالَةِ وَٱلرَّسُولِ .

٣١- وَيَصِفُ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ أَيَّامَ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱلأَخِيرَةَ فِي خُرُوجِهِ لِلصَّلاَةِ فَيَقُولُ: (خَرَجَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلاَ خِيرَةَ فِي مَرَضِهِ ٱلَّذِي مَاتَ فِيهِ مُتَوكِّنًا رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَرَضِهِ ٱلَّذِي مَاتَ فِيهِ مُتَوكِّنًا عَلَىٰ أُسَامَةَ ، مُرْتَدِيًا ثَوْبَ قُطْنٍ قَدْ خَالَفَ بَيْنَ طَرَفَيْهِ ، فَصَلَّىٰ بِالنَّاسِ )(١).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) إِسْنَادُهُ صَحِيحٌ ، ٱنْظُرْ : « مُسْنَدُ أَحْمَدَ » ( ٢٣٩ /٣ ) .

#### سَادِسًا: آخِرُ ٱلصَّلَوَاتِ وَٱلْوَصِيَّةُ بِٱلصَّلاَةِ

وَيَخْرُجُ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُصَلِّيَ بِٱلْمُسْلِمِينَ صَلاَتَهُ اللَّخِيرَةَ ، إِنَّهَا آخِرُ صَلاَةٍ لِلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِٱلْمُسْلِمِينَ ، وَآخِرُ آيَاتٍ تُتْلَىٰ بِصَوْتِ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، كَمَا تَرْوِيهَا أُمُّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، كَمَا تَرْويهَا أُمُّ

٣٢ قَالَتْ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهَا: (سَمِعْتُ ٱلنَّبِيَّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي ٱلْمَعْرِبِ بِهِ ٱلْمُرْسَلاَتِ عُرْفًا »، ثُمَّ مَا صَلَّىٰ لَنَا بَعْدَهَا حَتَّىٰ قَبْضَهُ ٱللهُ )(١).

كَانَتْ تِلْكَ صَلاَتَهُ ٱلأَخِيرَةَ بِٱلْمُسْلِمِينَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَقَدْ وَقَعَ فِي رِوَايَةِ ٱلتَّرْمِذِيِّ عَنْ أُمِّ ٱلْفَضْلِ وَصْفُ حَالَتِهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ خَرَجَ إِلَى ٱلصَّلاَةِ ، قَالَتْ : ( خَرَجَ إِلَيْنَا رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ عَاصِبٌ رَأْسَهُ فِي مَرَضِهِ ، رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ عَاصِبٌ رَأْسَهُ فِي مَرَضِهِ ،

<sup>(</sup>۱) صَحِيحُ ٱلْبُخَارِيِّ ، كِتَابُ ٱلْمَغَازِي ، بَابُ مَرَضِ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَوَفَاتِهِ ( ٩/٦ ) رَقْمُ ٱلْحَدِيثِ : ( ٤٤٢٩ ) .

فَصَلَّى ٱلْمَغْرِبَ فَقَرَأَ بِـ " ٱلْمُرْسَلاَتِ » فَمَا صَلاَّهَا بَعْدُ حَتَّىٰ لَقِيَ ٱللهَ عَزَّ وَجَلَّ )(١) .

وَيَثْقُلُ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَهُمُّهُ أَمْرُ صَلاَةٍ ٱلْمُسْلِمِينَ.

٣٣ قَالَ عُبَيْدُ ٱللهِ بْنُ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ عُتْبَةَ : دَخَلْتُ عَلَىٰ عَائِشَةَ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهَا فَقُلْتُ : أَلاَ تُحَدِّثِينِي عَنْ مَرَضِ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ قَالَتْ : بَلَىٰ ، ثَقُلَ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « أَصَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : « أَصَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : « أَصَلَّى ٱللهُ ؟ » .

قُلْنَا: لا ، هُمْ يَنْتَظِرُونَكَ ، قَالَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « ضَعُوا لِي مَاءً فِي ٱلْمِخْضَب » .

قَالَتْ : فَفَعَلْنَا ، فَآغْتَسَلَ ، فَذَهَبَ لِيَنُوءَ فَأُغْمِيَ عَلَيْهِ ، ثُمَّ أَفَاقَ فَقَالَ صَلَّى ٱلنَّاسُ ؟ » .

قُلْنَا: لا ، هُمْ يَنْتَظِرُونَكَ يَا رَسُولَ ٱللهِ ، قَالَ: « ضَعُوا لِي مَاءً فِي ٱلْمِخْضَبِ » .

قَالَتْ : فَقَعَدَ فَٱغْتَسَلَ ، ثُمَّ ذَهَبَ لِيَنُوءَ فَأُغْمِيَ عَلَيْهِ ، ثُمَّ أَفَاقَ فَقَالَ : « أَصَلَّى ٱلنَّاسُ ؟ » .

<sup>(</sup>١) إِسْنَادُهُ صَحِيحٌ ، ٱنْظُرْ : « سُنَنُ ٱلتَّرْمِذِيِّ » كِتَابُ ٱلصَّلاَةِ ، بَابُ مَا جَاءَ فِي ٱلْقِرَاءَةِ فِي ٱلْمَغْرِبِ ( ١١٢/٢ ) رَقْمُ ٱلْحَدِيثِ : ( ٣٠٨ ) .

قُلْنَا: لاً، هُمْ يَنْتَظِرُونَكَ يَا رَسُولَ ٱللهِ، فَقَالَ: «ضَعُوا لِي مَاءً فِي ٱلْمِخْضَبِ».

فَقَعَدَ فَٱغْتَسَلَ ، ثُمَّ ذَهَبَ لِيَنُوءَ فَأُغْمِيَ عَلَيْهِ ، ثُمَّ أَفَاقَ فَقَالَ : « أَصَلَّى ٱلنَّاسُ ؟ ».

فَقُلْنَا : لا ، هُمْ يَنْتَظِرُونَكَ يَا رَسُولَ ٱللهِ .

وَٱلنَّاسُ عُكُوفٌ فِي ٱلْمَسْجِدِ يَتُظِرُونَ ٱلنَّبِيَّ عَلَيْهِ ٱلصَّلاَةُ وَسَلَّمَ وَٱلسَّلاَمُ لِصَلاَةِ ٱلْعِشَاءِ ٱلآخِرَةِ ، فَأَرْسَلَ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْ أَبِي بَكْرٍ بِأَنْ يُصَلِّي بِٱلنَّاسِ ، فَأَتَاهُ ٱلرَّسُولُ فَقَالَ : إِنَّ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُكَ أَنْ تُصَلِّي بِٱلنَّاسِ ، فَقَالَ أَبُو رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى بِٱلنَّاسِ ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ وَكَانَ رَجُلاً رَقِيقًا : يَا عُمَرُ ؛ صَلِّ بِٱلنَّاسِ ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ : بَكْرٍ وَكَانَ رَجُلاً رَقِيقًا : يَا عُمَرُ ؛ صَلِّ بِٱلنَّاسِ ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ : أَنْ تَصَلِّي بِالنَّاسِ ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ : أَنْ تَصَلِّي بِالنَّاسِ ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ : أَنْ تَصَلِّي بِالنَّاسِ ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ : أَنْ تَصَلِّي بَالنَّاسِ ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ اللَّيْ اللَّ اللَّيْ اللَّاسِ ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ اللَّاسِ اللَّيْ الْمُلْكَ أَنْ تُصَلِّي أَنْسُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاسِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَامُ اللْعُمُولُ اللَّهُ اللَّاسِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةِ الْعَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الْعَلَامُ الللْعُولَ اللللَّهُ اللللْهُ الللَّهُ الللَّهُ اللللَّه

وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَىٰ تَقُولُ عَائِشَةُ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهَا: لَمَّا مَرِضَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَضَهُ ٱلَّذِي مَاتَ فِيهِ ، مَرِضَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « مُرُوا أَبَا فَحَضَرَتِ ٱلصَّلَاةُ فَأُذِّنَ ، فَقَالَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « مُرُوا أَبَا بَكْرِ فَلْيُصَلِّ بِٱلنَّاسِ » .

<sup>(</sup>۱) صَحِيحُ ٱلبُخَارِيِّ ، كِتَابُ ٱلأَذَانِ ، بَابُ إِنَّمَا جُعِلَ ٱلإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ ( ١٣٨/١ ) رَقْمُ ٱلْحَدِيثِ : ( ٦٨٧ ) .

فَقِيلَ لَهُ : إِنَّ أَبَا بَكْرٍ رَجُلٌ أَسِيفٌ ؛ إِذَا قَامَ فِي مَقَامِكَ . لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يُصَلِّي بِٱلنَّاسِ ، وَأَعَادَ ، فَأَعَادُوا لَهُ ، فَأَعَادَ ٱلثَّالِثَةَ ، فَقَالَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إِنَّكُنَّ صَوَاحِبُ يُوسُفَ ، مُرُوا أَبَا فَقَالَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إِنَّكُنَّ صَوَاحِبُ يُوسُفَ ، مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَطَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إِنَّكُنَّ صَوَاحِبُ يُوسُفَ ، مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَطَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إِنَّكُنَّ صَوَاحِبُ يُوسُفَ ، مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَطَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إِنَّكُنَّ صَوَاحِبُ يُوسُفَ ، مُرُوا أَبَا

وَوَقَعَ فِي رِوَايَةٍ بَيَانُ ٱلْقَائِلِ ٱلْمُبْهَمِ:

٣٤ مَرِضَ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَٱشْتَدَّ مَرَضُهُ فَقَالَ:

« مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِٱلنَّاسِ » قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهَا:

إِنَّهُ رَجُلٌ رَقِيقٌ ، إِذَا قَامَ مَقَامَكَ . . لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يُصَلِّيَ بِٱلنَّاسِ (٢) .

وه. وَيَرْوِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ بَعْضَ مَا وَقَعَ لَهُمْ فِي تِلْكَ ٱلْهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ بَعْضَ مَا وَقَعَ لَهُمْ فِي تِلْكَ ٱلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَقُولُ: ( إِنَّ أَبَا بَكْرٍ كَانَ يُصَلِّي لَهُمْ فِي وَجَعِ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سِتْرَ ٱلْحُجْرَةِ يَنْظُرُ ٱلطَّلَةِ وَسَلَّمَ سِتْرَ ٱلْحُجْرَةِ يَنْظُرُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سِتْرَ ٱلْحُجْرَةِ يَنْظُرُ

<sup>(</sup>۱) صَحِيحُ ٱلْبُخَارِيِّ ، كِتَابُ ٱلأَذَانِ ، بَابُ حَدِّ ٱلْمَرِيضِ أَنْ يَشْهَدَ ٱلْجَمَاعَةَ (١) صَحِيحُ ٱلْبُخَارِيِّ ، كِتَابُ ٱلأَذَانِ ، بَابُ حَدِّ ٱلْمَرِيضِ أَنْ يَشْهَدَ ٱلْجَمَاعَةَ (١٨٨) .

<sup>(</sup>٢) صَحِيحُ ٱلْبُخَارِيِّ ، كِتَابُ ٱلأَذَانِ ، بَابٌ : ٱلرَّجُلُ يَأْتَمُّ بِٱلْإِمَامِ وَيَأْتَمُّ ٱلنَّاسُ بِٱلْمَأْمُومِ (١/ ١٤٤ ) رَقْمُ ٱلحَدِيثِ : ( ٧١٣ ) .

إِلَيْنَا وَهُوَ قَائِمٌ كَأَنَّ وَجْهَهُ وَرَقَةُ مُصْحَفٍ ، ثُمَّ تَبَسَّمَ يَضْحَكُ ، فَهَمَمْنَا أَنْ نَفْتَتِنَ مِنَ ٱلْفَرَحِ بِرُؤْيَةِ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَهَمَمْنَا أَنْ نَفْتَتِنَ مِنَ ٱلْفَرَحِ بِرُؤْيَةِ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ لِيَصِلَ ٱلصَّفَّ ، وَظَنَّ أَنَّ ٱلنَّبِيَّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَارِجٌ إِلَى ٱلصَّلاَةِ (١) ( فَكَادَ ٱلنَّاسُ أَنْ يَضْطَرِبُوا )(١) ، عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذِاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَنْ أَتِمُّوا صَلاَتَكُمْ ، فَأَشَارَ إِلَيْنَا ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَنْ أَتِمُّوا صَلاَتَكُمْ ، وَأَرْخَى ٱلللهُ مَنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَنْ أَتِمُّوا صَلاَتَكُمْ ، وَأَرْخَى ٱلللهُ مَنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَنْ أَتِمُّوا صَلاَتَكُمْ ، وَأَرْخَى ٱلللهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَنْ أَتِمُّوا صَلاَتَكُمْ ،

٣٦ وَفِي رِوَايَةِ آبْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُمَا قَالَ : كَشَفَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱلسِّتَارَةَ وَٱلنَّاسُ صُفُوفٌ خَلْفَ أَبِي رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَنْهُ فَقَالَ : « أَيُّهَا ٱلنَّاسُ ؛ إِنَّهُ لَمْ يَبْقَ مِنْ مُبَشِّرَاتِ ٱلنَّبُوَّةِ إِلاَّ ٱلرُّوْيَا ٱلصَّالِحَةُ يَرَاهَا ٱلْمُسْلِمُ أَوْ تُرَىٰ لَهُ ، أَلاَ مُبَشِّرَاتِ ٱلنَّبُوَّةِ إِلاَّ ٱلرُّوْيَا ٱلصَّالِحَةُ يَرَاهَا ٱلْمُسْلِمُ أَوْ تُرَىٰ لَهُ ، أَلاَ

رَقْمُ ٱلْحَدِيثِ : ( ٩٧٥٤ ) .

<sup>(</sup>۱) صَحِيحُ ٱلْبُخَارِيِّ ، كِتَابُ ٱلأَذَانِ ، بَابٌ : أَهْلُ ٱلْعِلْمِ وَٱلْفَضْلِ أَحَقُّ بِٱلإِمَامَةِ (١) صَحِيحُ ٱلْبُخَارِيِّ ، كِتَابُ ٱلأَذَانِ ، بَابٌ : أَهْلُ ٱلْعِلْمِ وَٱلْفَضْلِ أَحَقُ بِٱلإِمَامَةِ (١٣٦/١) رَقْمُ ٱلْحَدِيثِ : (١٨٠٠) ، وَمُصَنَّفُ عَبْدِ ٱلرَّزَّاقِ ( ١٣٣/٥) رَقْمُ ٱلْحَدِيثِ : ( ١٨٠٤) .

 <sup>(</sup>٢) ٱلزِّيَادَةُ صَحِيحَةٌ مِنْ كِتَابِ « ٱلشَّمَائِلُ ٱلْمُحَمَّدِيَّةُ » لِلتَّرْمِذِيِّ ، ( ص٣٢٧ ) طَبَعَتْهُ مُؤَسَّسَةُ ٱلْكُتُبِ ٱلثَّقَافِيَّةُ بِبَيْرُوتَ ، تَحْقِيقُ : سَيِّدِ عَبَّاسٍ ٱلْجَلِيمِيِّ ، وَسَيُشَارُ لَهُ حَيْثُ يَرِدُ : « ٱلشَّمَائِلُ ٱلْمُحَمَّدِيَّةُ » رَقْمُ ٱلْحَدِيثِ : ( ٣٨٦ ) .

<sup>(</sup>٣) صَحِيحُ ٱلْبُخَارِيِّ ، كِتَابُ ٱلأَذَانِ ، بَابٌ : أَهْلُ ٱلْعِلْمِ وَٱلْفَضْلِ أَحَقُّ بِٱلْإِمَامَةِ (٣) ( ١٣٦/١ ) رَقْمُ ٱلْحَدِيثِ : (٦٨٠ ) ، وَ«مُصَنَّفُ عَبْدِ ٱلرَّزَاقِ» ( ١٣٦/١ ) رَتْمُ ٱلْحَدِيثِ : (٦٨٠ ) ، وَ«مُصَنَّفُ عَبْدِ ٱلرَّزَاقِ» ( ١٣٦/٥ )

وَإِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَقْرَأَ ٱلْقُرْآنَ رَاكِعًا أَوْ سَاجِدًا ، فَأَمَّا ٱلرُّكُوعُ. . فَعَظِّمُوا فِيهِ ٱلرَّبَّ عَزَّ وَجَلَّ ، وَأَمَّا ٱلسُّجُودُ. . فَٱجْتَهِدُوا فِي ٱلدُّعَاءِ ، فَقَمِنُ أَنْ يُسْتَجَابَ لَكُمْ "(١) .

٣٧ و تُحَدِّثْنَا عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهَا عَنْ صَلاَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تِلْكَ الفَتْرَةَ فَتَقُولُ: ( وَالَّذِي ذَهَبَ بِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؛ مَا تَرَكَهُمَا حَتَّىٰ لَقِيَ اللهَ ، وَمَا لَقِيَ اللهَ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؛ مَا تَرَكَهُمَا حَتَّىٰ لَقِيَ اللهَ ، وَمَا لَقِيَ اللهَ تَعَالَىٰ حَتَّىٰ ثَقُلَ عَنِ الصَّلاَةِ ، وَكَانَ يُصَلِّي كَثِيرًا مِنْ صَلاَتِهِ قَاعِدًا ؛ تَعَالَىٰ حَتَّىٰ ثَقُلَ عَنِ الصَّلاَةِ ، وَكَانَ يُصَلِّي كَثِيرًا مِنْ صَلاَتِهِ قَاعِدًا ؛ تَعْنِي : الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ ، وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَعْنِي : الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ ، وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْنِي : الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ ، وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْنِي : الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ ، وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْمِى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ يُعْمِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ يُتَعْمَلُ عَلَىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ أُمَّتِهِ ، وَكَانَ يُخِبُّ مَا يُخَفِّفُ عَنْهُمْ ) (٢) .

وَبَيَّنَتْ رِوَايَةٌ لِعَائِشَةَ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهَا : أَنَّ ٱلنَّبِيَّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ قَدْ صَلَّىٰ خَلْفَ أَبِي بَكْرٍ جَالِسًا .

قَالَتْ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهَا: ( فَوَجَدَ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ نَفْسِهِ خِفَّةً ، فَخَرَجَ يُهَادَىٰ بَيْنَ رَجُلَيْنِ كَأْنِي أَنْظُرُ رِجْلَيْهِ

<sup>(</sup>۱) صَحِيحُ مُسْلِمٍ ، كِتَابُ ٱلصَّلاَةِ ، بَابُ ٱلنَّهْيِ عَنْ قِرَاءَةِ ٱلْقُرْآنِ فِي ٱلرُّكُوعِ وَٱلسُّجُودِ ( ٣٤٨/١ ) رَقْمُ ٱلْحَدِيثِ : ( ٤٧٩ ) .

<sup>(</sup>٢) صَحِيحُ ٱلْبُخَارِيِّ ، كِتَابُ مَوَاقِيتِ ٱلصَّلاَةِ ، بَابُ مَا يُصَلَّىٰ بَعْدَ ٱلْعَصْرِ مِنَ ٱلْفَوَائِتِ وَنَحْوِهَا ( ١٢١/١ ) رَقْمُ ٱلْحَدِيثِ : ( ٥٩٠ ) .

تَخُطَّانِ مِنَ ٱلْوَجَعِ)(١) ( فَإِذَا أَبُو بَكْرٍ يَؤُمُّ ٱلنَّاسَ ، فَلَمَّا رَآهُ أَبُو بَكْرٍ يَؤُمُّ ٱلنَّاسَ ، فَلَمَّا رَآهُ أَبُو بَكْرٍ . . ٱسْتَأْخَرَ )(٢) ( فَأَوْمَأَ إِلَيْهِ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَنْ مَكَانَكَ .

ثُمَّ أُتِيَ بِهِ حَتَّىٰ جَلَسَ إِلَىٰ جَنْبِهِ )(٣) (حِذَاءَ أَبِي بَكْرٍ ).

( فَكَانَ أَبُو بَكْرٍ يُصَلِّي بِصَلاَةِ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَالنَّاسُ يُصَلُّونَ بِصَلاَةِ أَبِي بَكْرٍ )(1) .

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) صَحِيحُ ٱلبُخَارِيِّ ، كِتَابُ ٱلأَذَانِ ، بَابُ حَدِّ ٱلْمَرِيضِ أَنْ يَشْهَدَ ٱلْجَمَاعَةَ (١) صَحِيحُ ٱلبُخَارِيِّ ، كِتَابُ ٱلأَذَانِ ، بَابُ حَدِّ ٱلْمَرِيضِ أَنْ يَشْهَدَ ٱلْجَمَاعَةَ (١٣٣/) .

<sup>(</sup>٢) صَحِيحُ ٱلْبُخَارِيِّ ، كِتَابُ ٱلأَذَانِ ، بَابُ مَنْ قَامَ إِلَىٰ جَنْبِ ٱلإِمَامِ لِعِلَّةٍ (٢) صَحِيحُ ٱلْبُخَارِيِّ ، كِتَابُ ٱلأَذَانِ ، بَابُ مَنْ قَامَ إِلَىٰ جَنْبِ ٱلإِمَامِ لِعِلَّةٍ (٢) (١٣٧/ ) رَقْمُ ٱلْحَدِيثِ : ( ٦٨٣ ) .

 <sup>(</sup>٣) صَحِيحُ ٱلبُخَارِيِّ ، كِتَابُ ٱلأَذَانِ ، بَابُ حَدِّ ٱلْمَرِيضِ أَنْ يَشْهَدَ ٱلْجَمَاعَةَ
 (٣) رَقْمُ ٱلْحَدِيثِ : (٦٦٤) .

<sup>(</sup>٤) صَحِيحُ ٱلْبُخَارِيِّ ، كِتَابُ ٱلأَذَانِ ، بَابُ مَنْ قَامَ إِلَىٰ جَنْبِ ٱلإِمَامِ لِعِلَّةٍ (٤) (١٣٧/١ ) رَقْمُ ٱلْحَدِيثِ : (٦٨٣ ) .

### سابِعًا: آختِضَارُ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَوَصَايَاهُ

أَدْرَكَ ٱلصَّحَابَةُ أَنَّهَا أَحَرُ ٱللَّحَظَاتِ وَآخِرُهَا ، فَهَـٰذَا ٱلْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ ٱلْمُطَّلِبِ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ يُكَلِّمُ عَلِيّاً أَنَّ ٱلنَّبِيَّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْشَكَ عَلَى ٱلْوَفَاةِ .

٣٨ رَوَى أَبْنُ عَبَّاسٍ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُمْ خَرَجَ مِنْ عِنْدِ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي وَجَعِهِ ٱلَّذِي تَوُفِّيَ فِيهِ ، فَقَالَ ٱلنَّاسُ : يَا أَبَا حَسَنٍ ؛ كَيْفَ أَصْبَحَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ فَقَالَ : أَصْبَحَ بِحَمْدِ ٱللهِ بَارِئًا ، فَأَخَذَ بِيدِهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ فَقَالَ : أَصْبَحَ بِحَمْدِ ٱللهِ بَارِئًا ، فَأَخَذَ بِيدِهِ عَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ ٱللهُ بَعْدَ ثَلَاثٍ عَبْدُ عَبَّلُ مَعْدَ اللهِ بَعْدَ ثَلَاثٍ عَبْدُ ٱللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَوْفَ ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَوْفَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَوْفَ

قَالَ ٱلْبَاحِثُ : وَمَا خَفِيَ ٱلأَمْرُ عَلَىٰ عَلِيِّ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ ، لَكِنَّهُ ٱلتَّعَلُّقُ =

<sup>(</sup>١) قَالَ ٱبْنُ حَجَرٍ فِي « ٱلْفَتْحِ » ( ١٤٣ / ٨ ) : ( كِنَايَةٌ عَمَّنْ يَصِيرُ تَابِعًا لِغَيْرِهِ ، وَٱلْمَعْنَىٰ : أَنَّهُ يَمُوتُ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ ثَلاَثٍ ، وَتَصِيرُ أَنْتَ مَأْمُورًا عَلَيْكَ ، وَهَانَدَا مِنْ قُوَّةٍ فِرَاسَةِ ٱلْعَبَّاسِ ) .

يُتَوَفَّىٰ مِنْ وَجَعِهِ هَاذَا ، إِنِّي لأَعْرِفُ وُجُوهَ بَنِي عَبْدِ ٱلْمُطَّلِبِ عِنْدَ ٱلْمَوْتِ ، ٱذْهَبْ بِنَا إِلَىٰ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلْنَسْأَلْهُ : فِيمَنْ هَاذَا ٱلأَمْرُ ؟ إِنْ كَانَ فِينَا . عَلِمْنَا ذَلِكَ ، وَإِنْ كَانَ فِي غَيْرِنَا . عَلِمْنَا ذَلِكَ ، وَإِنْ كَانَ فِي غَيْرِنَا . عَلِمْنَاهُ ، فَأَوْصَىٰ بِنَا ، فَقَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ : إِنَّا وَٱللهِ لَئِنْ سَأَلْنَاهَا رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَنَعَنَاهَا . لاَ يُعْطِينَاهَا ٱلنَّاسُ بَعْدَهُ ، وَإِنِّي وَٱللهِ لاَ أَسْأَلُهَا رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَنَعَنَاهَا . لاَ يُعْطِينَاهَا ٱلنَّاسُ بَعْدَهُ ، وَإِنِّي وَٱللهِ لاَ أَسْأَلُهَا رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ فَمَنَعَنَاهَا . . لاَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ فَمَنَعَنَاهَا . . لاَ عُلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسُولَ وَسُولَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسُلُهُ وَسَلَّمَ وَسُولَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسُلَّمَ وَسُولَ اللهُ وَسُولَ اللهُ وَسُلَمَ وَسُولَ اللهُ وَسُولَ اللهُ وَسُولَ اللّهُ وَسُولَ اللهُ وَلَمُ وَاللّهُ وَسَلَّمَ وَاللّهُ وَسُولَ اللهُ وَسُولَ اللهُ وَاللّهُ وَسُلَمَ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَمَا وَاللّهُ وَسُلّمَ وَاللّهُ وَاللّمَ وَاللّهَ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَمُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهَ وَاللّهَ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَمَ اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهَ وَالل

وَيَدْخُلُ عَبْدُ ٱلرَّحْمَانِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُمَا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ ثَقُلَ حَتَّىٰ لاَ يَقْوَىٰ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ ثَقُلَ حَتَّىٰ لاَ يَقْوَىٰ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْكَلاَم ، قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهَا :

٣٩ ( دَخَلَ عَبْدُ ٱلرَّحْمَانِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُمَا وَمَعَهُ سِوَاكُ يَسْتَنُّ بِهِ ، فَنَظَرَ إِلَيْهِ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقُلْتُ لَهُ : أَعْطِنِي هَاذَا ٱلسِّوَاكَ يَا عَبْدَ ٱلرَّحْمَانِ ، فَأَعْطَانِيهِ ،

<sup>=</sup> بِٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَٱلرَّجَاءُ فِي بَقَائِهِ بَينَهُمْ ؛ فَلِذَلِكَ يَقُولُ : أَصْبَحَ بَحَمْدِ ٱللهِ بَارِئًا .

<sup>(</sup>۱) صَحِيحُ ٱلْبُخَارِيِّ ، كِتَابُ ٱلْمَغَازِي ، بَابُ مَرَضِ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَوَفَاتِهِ وَقَوْلِ ٱللهِ تَعَالَىٰ : ﴿ إِنَّكَ مَيِّتُ وَإِنَّهُم مَيِّتُونَ ﴾ [الزمر : ٣٠] ( ١٢/٦ ) رَقْمُ ٱلْحَدِيثِ : ( ٤٤٤٧ ) .

فَقَضِمْتُهُ ثُمَّ مَضَغْتُهُ فَأَعْطَيْتُهُ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَسْتَنَّ بِهِ وَهُوَ مُسْتَنِدٌ إِلَىٰ صَدْرِي )(١).

وَتُبِيِّنُ ٱلرِّوَايَةُ ٱلأُخْرَىٰ كَيْفَ كَانَ حَالُ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنَذَاكَ .

قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهَا : ( دَخَلَ عَلَيْ عَبْدُ ٱلرَّحْمَانِ وَبِيلِهِ ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَرَأَيْتُهُ وَبِيلِهِ ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَرَأَيْتُهُ يَخِبُ ٱللهُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَرَأَيْتُهُ يَنْظُرُ إِلَيْهِ ، وَعَرَفْتُ أَنَّهُ يُحِبُ ٱلسِّواكَ ، فَقُلْتُ : آخُذُهُ لَكَ ؟ فَأَشَارَ بِرَأْسِهِ : أَنْ نَعَمْ ، فَتَنَاوَلْتُهُ ، فَٱشْتَدَّ عَلَيْهِ ، وَقُلْتُ : أَلَيْنُهُ لَكَ ؟ فَأَشَارَ بِرَأْسِهِ : أَنْ نَعَمْ ، فَلَيَّنَتُهُ )(٢) .

فَظَهَرَ ٱلنَّزْعُ عَلَى ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَرَأَىٰ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَكْتُبَ لِلصَّحَابَةِ كِتَابًا لاَ يَضِلُّوا بَعْدَهُ أَبَدًا .

• ٤- قَالَ ٱبْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُمَا: لَمَّا حُضِرَ

<sup>(</sup>۱) صَحِيحُ ٱلبُخَارِيِّ ، كِتَابُ ٱلْمَغَازِي ، بَابُ مَرَضِ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَوَفَاتِهِ وَقَوْلِ ٱللهِ تَعَالَىٰ : ﴿ إِنَّكَ مَيْتُ وَإِنَّهُم مَيْتُونَ ﴾ [الزمر : ٣٠] ( ١٣/٦ ) رَقْمُ ٱلْحَدِيثِ : ( ٤٤٥٠ ) .

<sup>(</sup>٢) صَحِيحُ ٱلبُّخَارِيِّ ، كِتَابُ ٱلْمَغَازِي ، بَابُ مَرَضِ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَوَفَاتِهِ وَقَوْلِ ٱللهِ تَعَالَىٰ : ﴿ إِنَّكَ مَيِّتُ وَإِنَّهُم مَّيِّتُونَ ﴾ [الزمر : ٣٠] ( ١٣/٦ ) رَقْمُ ٱلْحَدِيثِ : ( ٤٤٤٩ ) .

رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِي ٱلْبَيْتِ رِجَالٌ ، فَقَالَ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « هَلُمُّوا أَكْتُبْ لَكُمْ كِتَابًا لاَ تَضِلُّوا بَعْدَهُ » .

فَقَالَ بَعْضُهُمْ : إِنَّ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ غَلَبَهُ الْوَجَعُ وَعِنْدَكُمُ ٱلْقُرْآنُ ، حَسْبُنَا كِتَابُ ٱللهِ ، فَٱخْتَلَفَ أَهْلُ ٱلْبَيْتِ وَٱخْتَصَمُوا ؛ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ : قَرِّبُوا يَكْتُبْ لَكُمْ كِتَابًا لاَ تَضِلُوا بَعْدَهُ ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ غَيْرَ ذَلِكَ ، فَلَمَّا أَكْمُ رُوا ٱللَّغُو بَعْدَهُ ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ عَيْرَ ذَلِكَ ، فَلَمَّا أَكْثَرُوا ٱللَّغُو وَٱللَّغُوا وَٱللَّغُو وَٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « قُومُوا »(١).

وَوَقَعَتْ قِصَّةُ ٱلْكِتَابِ يَوْمَ ٱلْخَمِيسِ قَبْلَ وَفَاةِ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَرْبَعَةِ أَيَّامٍ ، كَمَا أَفَادَتْ رِوَايَةُ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ : قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُمَا : يَوْمُ ٱلْخَمِيسِ وَمَا يَوْمُ ٱلْخَمِيسِ وَمَا يَوْمُ الْخَمِيسِ ؟! ٱشْتَدَّ بِرَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَعُهُ فَقَالَ : الْخَمِيسِ ؟! أَشْتَدَّ بِرَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَعُهُ فَقَالَ : الْتُونِي أَكْتُونِي أَكْتُ لَكُمْ كِتَابًا ، لَنْ تَضِلُّوا بَعْدَهُ أَبَدًا »(٢) .

١٤ ـ وَقَالَ ٱبْنُ عَبَّاسِ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ : يَوْمُ ٱلْخَمِيسِ وَمَا

(۱) صَحِبِحُ ٱلْبُخَارِيِّ ، كِتَابُ ٱلْمَغَازِي ، بَابُ مَرَضِ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَوَفَاتِهِ وَقَوْلِ ٱللهِ تَعَالَىٰ : ﴿ إِنَّكَ مَيِّتُ وَإِنَّهُم مَيِّتُونَ ﴾ [الزمر : ٣٠] ( ٩/٦ ) رَقْمُ ٱلْحَدِيثِ : ( ٤٤٣٢ ) .

(٢) صَحِيحُ ٱلْبُخَارِيِّ ، كِتَابُ ٱلْجِهَادِ ، بَابٌ : هَلْ يُسْتَشْفَعُ إِلَىٰ أَهْلِ ٱلذِّمَّةِ وَمُعَامَلَتِهِمْ ( ٢٩/٤ ) رَقْمُ ٱلْحَدِيثِ : ( ٣٠٥٣ ) .

يَوْمُ ٱلْخَمِيسِ ؟! ثُمَّ بَكَىٰ حَتَّىٰ خَضَبَ دَمْعُهُ ٱلْحَصْبَاءَ ، فَقَالَ : ٱشْتَدَّ بِرَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَعُهُ يَوْمَ ٱلْخَمِيسِ ، فَقَالَ : « ٱتْتُونِي بِكِتَابِ أَكْتُبْ لَكُمْ كِتَابًا لَنْ تَضِلُّوا بَعْدَهُ أَبَدًا » .

فَتَنَازَعُوا ، وَلاَ يَنْبَغِي عِنْدَ نَبِيِّ تَنَازُعٌ ، فَقَالُوا : هَجَرَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : « دَعُونِي ، فَٱلَّذِي أَنَا فِيهِ خَيْرٌ مِمَّا تَدْعُونِي إِلَيْهِ » .

وَأَوْصَىٰ عِنْدَ مَوْتِهِ بِثَلاَثٍ: ﴿ أَخْرِجُوا ٱلْمُشْرِكِينَ مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ ، وَأَجِيزُوا ٱلْوَفْدَ بِنَحْوِ مَا كُنْتُ أُجِيزُهُمْ ﴾ وَنَسِيتُ ٱلثَّالِثَةَ (١) .

٤٢ وَرَوَىٰ طَلْحَةُ بْنُ مُصَرِّفٍ قَالَ : سَأَلْتُ عَبْدَ ٱللهِ بْنَ أَبِي أَوْفَىٰ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُمَا : هَلْ كَانَ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْضَىٰ ؟

فَقَالَ : لا .

فَقُلْتُ : كَيْفَ كُتِبَ عَلَى ٱلنَّاسِ ٱلْوَصِيَّةُ ؟ أَوْ أُمِرُوا بِٱلْوَصِيَّةِ ؟

<sup>(</sup>۱) صَحِيحُ ٱلبُخَارِيِّ ، كِتَابُ ٱلْجِهَادِ ، بَابٌ : هَلْ يُسْتَشْفَعُ إِلَىٰ أَهْلِ ٱلذِّمَّةِ وَمُعَامَلَتِهِمْ ( ٢٩/٤ ) رَقْمُ ٱلْحَدِيثِ : ( ٣٠٥٣ ) .

قَالَ : أَوْصَىٰ بِكِتَابِ ٱللهِ (١) .

وَكَانَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهَا تَرَىٰ رَأْيَ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ أَبِي أَوْفَىٰ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَكُنْ أَوْضَىٰ بِشَيْءٍ خَاصٍّ .

تَعَالَىٰ عَنْهَا : أَنَّ عَلِيّاً رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ كَانَ وَصِيّاً ، فَقَالَتْ : تَعَالَىٰ عَنْهُ كَانَ وَصِيّاً ، فَقَالَتْ : (مَتَىٰ أَوْصَیٰ إِلَیْهِ وَقَدْ کُنْتُ مُسْنِدَتَهُ إِلَیٰ صَدْرِي ، أَوْ قَالَتْ : حَجْرِي ؟! فَدَعَا بِٱلطَّسْتِ ، فَلَقَدِ ٱنْخَنَثَ (٢) فِي حَجْرِي فَمَا شَعَرْتُ أَنَّهُ قَدْ مَاتَ ، فَمَتَیٰ أَوْصَیٰ إِلَیْهِ ؟! )(٣) .

وَكَانَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي تِلْكَ ٱللَّحَظَاتِ الصَّعَابِ يُعَانِي ٱلنَّرْعَ ٱلشَّدِيدَ ، كَمَا رَوَتْ عَائِشَةُ وَٱبْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُمْ .

<sup>(</sup>۱) صَحِيحُ ٱلْبُخَارِيِّ ، كِتَابُ ٱلْوَصَايَا ، بَابُ ٱلْوَصَايَا وَقَوْلِ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « وَصِيَّةُ ٱلرَّجُلِ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ » ( ٣/٤ ) رَقْمُ ٱلْحَدِيثِ : ( ٢٧٤٠ ) .

<sup>(</sup>٢) ٱلْخَنَثَ : ٱنْكُسَرَ وَٱنْثَنَىٰ ؛ لِاسْتِرْخَاءِ أَعْضَائِهِ عِنْدَ ٱلْمَوْتِ ، ٱنْظُرْ : « ٱلنَّهَايَةُ فِي ٱلْغَريب » ( ١٥٨/٢ ) .

<sup>(</sup>٣) صَحِيحُ ٱلْبُخَارِيِّ ، كِتَابُ ٱلْوَصَايَا ، بَابُ ٱلْوَصَايَا وَقَوْلِ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « وَصِيَّةُ ٱلرَّجُلِ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ » ( ٣/٤ ) رَقْمُ ٱلْحَدِيثِ : ( ٢٧٤١ ) .

23 عَنْ عَائِشَةَ وَٱبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُمْ قَالاً: لَمَّا نَزَلَ بِرَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. . طَفِقَ يَطْرَحُ خَمِيصَةً لَهُ عَلَىٰ وَجْهِهِ ، وَهُوَ كَذَلِكَ يَقُولُ: وَجْهِهِ ، وَهُوَ كَذَلِكَ يَقُولُ: «لَعْنَةُ ٱللهِ عَلَى ٱلْيَهُودِ وَٱلنَّصَارَىٰ ؛ ٱتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ » يُحَذِّرُ مَا صَنَعُوا (١).

قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهَا: (لَوْلاَ ذَلِكَ.. لأُبْرِزَ قَبْرُهُ ؛ خَشِيَ أَنْ يُتَّخَذَ مَسْجِدًا ) (٢) .

وَكَانَ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُمَا قَدْ عَقَدَ لَهُ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِوَاءَ غَزْوِ ٱلشَّامِ ، فَلَمَّا وُعِكَ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . . تَرَيَّثَ أُسَامَةُ بِٱلْجَيْشِ خَارِجَ ٱلْمَدِينَةِ ، يَقُولُ أُسَامَةُ :

• ٤ - ( لَمَّا ثَقُلَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . . هَبَطْتُ وَهَبَطَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهَبَطَ النَّاسُ ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ

<sup>(</sup>۱) صَحِيحُ ٱلْبُخَارِيِّ ، كِتَابُ ٱلْمَغَازِي ، بَابُ مَرَضِ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَوَفَاتِهِ وَقَوْلِ ٱللهِ تَعَالَىٰ : ﴿ إِنَّكَ مَيِّتُ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ ﴾ [الزمر : ٣٠] ( ١١/٦ ) رَقْمُ ٱلْحُدِيثِ : ( ٤٤٤٣ ) .

 <sup>(</sup>٢) صَحِيحُ ٱلْبُخَارِيِّ ، كِتَابُ ٱلْمَغَازِي ، بَابُ مَرَضِ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَوَفَاتِهِ وَقَوْلِ ٱللهِ تَعَالَىٰ : ﴿ إِنَّكَ مَيِّتُ وَإِنَّهُم مَيِّتُونَ ﴾ [الزمر : ٣٠] ( ١١/٦ ) رَقْمُ ٱلْحَدِيثِ : ( ٤٤٤١ ) .

أَصْمَتَ فَلَمْ يَتَكَلَّمْ ، فَجَعَلَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَضَعُ يَضَعُ يَدَيْهِ عَلَيْ وَسَلَّمَ يَضَعُ يَدَيْهِ عَلَيَّ وَيَرْفَعُهُمَا فَأَعْرِفُ أَنَّهُ يَدْعُو لِي )(١).

٢٤ - وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ فِي مَرَضِهِ ٱلَّذِي تُونُفِّيَ فِيهِ: « ٱلصَّلاَةَ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ » فَمَا زَالَ يَقُولُهَا حَتَّىٰ مَا يَفِيضُ بِهَا لِسَانُهُ (٢).

وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَىٰ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ قَالَ: كَانَتْ عَامَّةُ وَصِيَّةٍ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ حَضَرَتْهُ ٱلْوَفَاةُ وَهُوَ يُغَرِّغِرُ بِنَفْسِهِ: « ٱلصَّلاَةَ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ »(٣).

٤٧ وَيَرْوِي ذَكُوانُ مَوْلَىٰ عَائِشَةَ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهَا كَانَتْ تَقُولُ: إِنَّ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ بَيْنَ يَدَيْهِ رَكُوةٌ ، أَوْ عُلْبَةٌ فِيهَا مَاءٌ ، فَجَعَلَ يُدْخِلُ يَدَيْهِ فِي ٱلْمَاءِ فَيَمْسَحُ بِهِمَا

<sup>(</sup>١) إِسْنَادُهُ حَسَنٌ ، ٱنْظُرْ : « سُنَنُ ٱلتِّرْمِذِيِّ » كِتَابُ ٱلْمَنَاقِبِ ، بَابُ مَنَاقِبِ أُسَامَةَ بْنِ زَكْدٍ رَضِى ٱللهُ عَنْهُمَا ( ٥/ ٦٧٧ ) رَقْمُ ٱلْحَدِيثِ : ( ٣٨١٧ ) .

<sup>(</sup>٢) إِسْنَادُهُ صَحِيحٌ ، ٱنْظُرْ : « مُسْنَدُ أَحْمَدَ » ( ١١٧/٣ ) وَرَوَاهُ ٱبْنُ مَاجَهْ وَٱللَّهْظُ لَهُ ، كِتَابُ مَا جَاءَ فِي ٱلْجَنَائِزِ ، بَابُ مَا جَاءَ فِي ذِكْرِ مَرَضِ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( ١٩٨١ ) رَقْمُ ٱلْحَدِيثِ : ( ١٦٢٥ ) .

 <sup>(</sup>٣) إَسْنَادُهُ حَسَنٌ ، ٱنْظُرْ : « سُنَنُ ٱبْنِ مَاجَهْ » كِتَابُ ٱلْوَصَايَا ، بَابٌ : هَلْ أَوْصَىٰ
 رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( ٢/ ٩٠٠ ) رَقْمُ ٱلْحَدِيثِ : ( ٢٦٩٧ ) .

وَجْهَهُ وَيَقُولُ: « لاَ إِلَـٰهَ إِلاَّ ٱللهُ ، إِنَّ لِلْمَوْتِ سَكَرَاتٍ » ثُمَّ نَصَبَ يَدَهُ فَجَعَلَ يَقُولُ: « فِي ٱلرَّفِيقِ ٱلأَعْلَىٰ » حَتَّىٰ قُبِضَ ، وَمَالَتْ يَدُهُ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (١).

وَمِمَّا أَوْصَىٰ بِهِ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ أَمَّتَهُ : مَا رَوَاهُ عَبْدُ ٱلرَّحْمَانِ بْنُ عَوْفٍ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ قَالَ :

٨٤ لَمَّا حَضَرَتِ ٱلنَّبِيَّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱلْوَفَاةُ.. قَالُوا: يَا رَسُولَ ٱللهِ أَوْصِنا، قَالَ: «أُوصِيكُمْ بِٱلسَّابِقِينَ ٱلأَوَّلِينَ مِنَ ٱلْمُهَاجِرِينَ، وَبِأَبْنَائِهِمْ مِنْ بَعْدِهمْ، إِلاَّ تَفْعَلُوهُ.. لاَ يُقْبَلُ مِنْكُمْ صَرْفٌ وَلاَ عَدْلٌ »(٢).

<sup>(</sup>۱) صَحِيحُ ٱلْبُخَارِيِّ ، كِتَابُ ٱلرِّقَاقِ ، بَابُ سَكَرَاتِ ٱلْمَوْتِ (۱۰۷/۸) رَقْمُ ٱلْحَدِيثِ : (١٠٧/٨) ، وَقَالَ ٱلْبُخَارِيُّ مُعَقِّبًا : (ٱلْعُلْبَةُ : مِنَ ٱلْخَشَبِ ، وَٱلرَّكُوةُ : مِنَ ٱلأَدَم ) .

<sup>(</sup>۲) إِسْنَادُهُ حَسَنٌ ، أَنْظُرْ : « مُسْنَدُ ٱلْبَرَّارِ » شُهْرَتُهُ فِي ٱلْمَطْبُوعِ : « الْبَحْرُ ٱلْزَّخَارُ » لأَبِي بَكْرٍ أَحْمَدَ بْنِ عَمْرِو ٱلْعَتْكِيِّ ٱلْبَرَّارِ ، مَوْلِدُهُ بَعْدَ سَنَةِ ( ۲۱۰هـ ) وَوَفَاتُهُ سَنَةَ ( ۲۹۲هـ ) تَسْعَةُ مُجَلَّدَاتٍ ، مَكْتَبَةُ ٱلْعُلُومِ وَٱلْحِكَمِ ، ٱلْمَدِينَةُ ٱلْمُنَوَّرَةُ ، سَنَةَ ( ۲۹۲هـ ) ( ۲۹۰هـ ) بِتَحْقِيقِ د . مَحْفُوظِ ٱلرَّحْمَانِ زَيْنِ ٱللهِ ، مَوْلِدُهُ سَنَةَ ( ۱۳۲۹هـ ) وَوَفَاتُهُ سَنَةَ ( ۲۳۱هـ ) وَوَفَاتُهُ سَنَةَ : ( ۱۱۸۱هـ ) وَسَيُشَارُ لَهُ فِيمَا بَعْدُ : « مُسْنَدُ ٱلْبَرَّارِ » : وَوَفَاتُهُ سَنَةَ : ( ۲۱۸۱هـ ) وَسَيُشَارُ لَهُ فِيمَا بَعْدُ : « مُسْنَدُ ٱلْبَرَّارِ » : رَقْمُ ٱلْحَدِيثِ : ( ۲۲۲ ) ) ، وَ« ٱلْمُعْجَمُ ٱلأَوْسَطُ » ( ۲۲۸ ) رَقْمُ ٱلْحَدِيثِ : ( ۲۲۸ ) .

٤٩ وَتَرْوِي أُمُّ سَلَمَةَ أَنَّ عَلِيّاً رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُمَا كَانَ مِنْ آللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُمَا كَانَ مِنْ آللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَتْ : عُدْنَا رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَتْ : عُدْنَا رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَدَاةً بَعْدَ غَدَاةٍ ، يَقُولُ : « جَاءَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَدَاةً بَعْدَ غَدَاةٍ ، يَقُولُ : « جَاءَ عَلِيْ ؟ » مِرَارًا .

قَالَتْ: وَأَظُنَّهُ كَانَ بَعَثَهُ فِي حَاجَةٍ، قَالَتْ: فَجَاءَ بَعْدُ، فَظَنَنْتُ أَنَّ لَهُ إِلَيْهِ حَاجَةً، فَخَرَجْنَا مِنَ ٱلْبَيْتِ، فَقَعَدْنَا عِنْدَ ٱلْبَابِ، فَظَنَنْتُ أَنَّ لَهُ إِلَيْهِ حَاجَةً، فَخَرَجْنَا مِنَ ٱلْبَيْتِ، فَقَعَدْنَا عِنْدَ ٱلْبَابِ، فَأَكَبَّ عَلَيْهِ عَلِيٌّ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ فَكُنْتُ مِنْ أَدْنَاهُمْ إِلَى ٱلْبَابِ، فَأَكَبَّ عَلَيْهِ عَلِيٌّ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ، فَجَعَلَ يُسَارُّهُ وَيُنَاجِيهِ، ثُمَّ قُبِضَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ يَوْمِهِ ذَلِكَ، فَكَانَ أَقْرَبَ ٱلنَّاسِ بِهِ عَهْدًا (١٠).

وَمَعَ ٱشْتِدَادِ ٱلْمَرَضِ عَلَى ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَبْكِي فَاطِمَةُ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهَا ، كَمَا يَرْوِي أَنَسُ بْنُ مَالِكِ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ .

• ٥- قَالَ أَنَسٌ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ : لَمَّا ثَقُلَ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ

<sup>(</sup>۱) إِسْنَادُهُ صَحِيحٌ ، ٱنظُرْ : « مُسْنَدُ أَحْمَدَ » ( ۳۰۰ ۲ ) ، وَ « مُصَنَّفُ ٱبْنِ أَبِي شَيْبَةَ فِي ٱلْسَادُهُ صَحِيحٌ ، ٱنظُرْ : « مُسْنَدُ أَحْمَدَ » ( ۳۰۰ ۲ ) ، وَ « مُصَنَّفُ ٱبْنِ أَبِي شَيْبَةَ ، مَوْلِدُهُ بَعْدَ سَنَةِ ( ۱۹۹هـ ) وَوَفَاتُهُ سَنَةَ ( ۲۳۵هـ ) ، تَحْقِيقُ مُحَمَّدِ شَاهِينَ ، تِسْعَةُ مُجَلَّدَاتٍ مَعَ فَهَارِسِهِ ، طَبْعُ دَارِ ٱلْكُتُبِ ٱلْعِلْمِيَّةِ بِبَيْرُوتَ ( ۱۹۹٥م ) ( ۳۲۸ ۲ ) رَقْمُ ٱلْحَدِيثِ : ( ۳۲۰۵۷ ) ، وَسَيُشَارُ لَهُ فِيمَا بَعْدُ : « مُصَنَّفُ ٱبْنِ أَبِي شَيْبَةَ » .

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. . جَعَلَ يَتَغَشَّاهُ ، فَقَالَتْ فَاطِمَةُ عَلَيْهَا ٱلسَّلاَمُ : وَاكَرْبَ أَبَاهُ! فَقَالَ لَهَا : « لَيْسَ عَلَىٰ أَبِيكِ كَرْبٌ بَعْدَ ٱلْيَوْمِ »(١) .

وَتَحَارُ أُمُّ ٱلْمُؤْمِنِينَ صَفِيَّةُ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهَا ، فَتَأْتِي ٱلنَّبِيَّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَزِينَةً لِمَرَضِهِ وَمَا هُوَ فِيهِ مِنْ نَزْعٍ وَقَدْ جَزِعَتْ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، كَمَا يَرْوِي ذُوَيْبُ بْنُ حَلْحَلَةَ ٱلْخُزَاعِيُّ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ (٢) .

ا ٥ قَالَ : لَمَّا حُضِرَ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ صَفِيَّةُ : يَا رَسُولَ ٱللهِ : لِكُلِّ ٱمْرَأَةٍ مِنْ نِسَائِكَ أَهْلٌ يُلْجَأُ إِلَيْهِمْ وَإِنَّكَ أَجْلَيْتَ يَا رَسُولَ ٱللهِ : لِكُلِّ ٱمْرَأَةٍ مِنْ نِسَائِكَ أَهْلٌ يُلْجَأُ إِلَيْهِمْ وَإِنَّكَ أَجْلَيْتَ لَا رَسُولَ ٱللهِ : ﴿ إِلَىٰ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي أَهْلِي ، فَإِنْ حَدَثَ حَدَثُ . فَإِلَىٰ مَنْ ؟ قَالَ : ﴿ إِلَىٰ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ﴾ (٣) رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ .

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) صَحِيحُ ٱلبُّخَارِيِّ (۱۰/۱) كِتَابُ ٱلْمَغَازِي ، بَابُ مَرَضِ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَوَفَاتِهِ وَقَوْلِ ٱللهِ تَعَالَىٰ : ﴿ إِنَّكَ مَيِّتُ وَإِنَّهُم مَيِّتُونَ ﴾ [الزمر : ٣٠] رَقْمُ ٱلْحَدِيثِ : ( ٤٤٦٢ ) .

 <sup>(</sup>٢) ذُوَيْبُ بْنُ حَلْحَلَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ كُلَيْبِ ٱلْخُزَاعِيُّ ٱلْكَعْبِيُّ ٱلْصَّحَابِيُّ ، ٱنْظُرْ :
 « ٱلإصابَةُ » ( ٢/ ٢٢ ٤ ) .

<sup>(</sup>٣) إِسْنَادُهُ صَحِيحٌ ، ٱنْظُرْ : « ٱلْمُعْجَمُ ٱلْكَبِيرُ » ( ٢٣٠/٤ ) رَقْمُ ٱلْحَدِيثِ : ( ٤٢١٤ ) .

## ثَامِنًا: آخِرُ ٱلْهَمَسَاتِ ٱلنَّبَوِيَّةِ

هِيَ آخِرُ ٱلْكَلِمَاتِ وَتَنْقَطِعُ ٱلسَّمَاءُ عَنِ ٱلأَرْضِ ، وَتَمْضِي ٱلْخَلاَئِقُ وَحْدَهَا تُوَاجِهُ ٱلأَحْدَاثَ بِلاَ نَبِيٍّ أَوْ رَسُولٍ!

فَهَاهِيَ ٱلدُّنْيَا تَعِيشُ هَاذِهِ ٱلْحَقِيقَةَ لِلْمَرَّةِ ٱلْأُولَىٰ مُنْذُ بَدْءِ ٱلْخَلِيقَةِ ، فَقَدْ كَانَ لِلنَّاسِ أَنْبِيَاءُ وَرُسُلُ تَسُوسُهُمْ وَتَوُّمُّهُمْ ، وَٱلْيَوْمَ جَاءَتِ ٱلرِّسَالَةُ ٱلأَخِيرَةُ وَٱلنَّبِيُّ ٱلْخَاتَمُ فَلاَ نَبِيَّ بَعْدَهُ (١) ، فَمَاذَا يَفْعَلُ النَّاسُ ؟!

وَتُدْرِكُ أُمُّ أَيْمَنَ حَاضِنَةُ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ ٱلانْقِطَاعُ بَيْنَ ٱلسَّمَاءِ وَٱلأَرْضِ ، وَأَنَّهُ قَدْ بَدَأَ ٱلْفِصَامُ ٱلنَّكِدُ مَا لَمْ يَكُنِ

(۱) إِشَارَةٌ إِلَىٰ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صلى الله عليه وسلم : « كَانَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ تَسُوسُهُمُ ٱلأَنْبِيَاءُ ، كُلَّمَا هَلَكَ نَبِيٌّ . خَلَفَهُ نَبِيٌّ ، وَلِنَّهُ لاَ نَبِيَّ بَعْدِي » « صَحِيحُ مُسْلِم » ، كِتَابُ ٱلإِمَارَةِ ، بَابُ وُجُوبِ بَيْعَةِ ٱلْخُلَفَاءِ وَإِنَّهُ لاَ نَبِيَّ بَعْدِي » ( ١٤٧١ ) رَقْمُ ٱلْحَدِيثِ : ( ١٨٤٢ ) .

ٱلتَّمَسُّكُ بِٱلْكِتَابِ وَٱلسُّنَّةِ عِصْمَةً وَوِقَايَةً وَسَبِيلَ ٱلْأُمَّةِ فِي ٱلطَّرِيقِ ٱلنَّاهِجِ ٱلطَّوِيلِ .

٧٥- رَوَىٰ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ قَالَ : (قَالَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَكْرٍ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ بَعْدَ وَفَاةِ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعُمَرَ : ٱنْطَلِقْ بِنَا إِلَىٰ أُمِّ أَيْمَنَ نَزُورُهَا كَمَا كَانَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَزُورُهَا ، فَلَمَّا ٱنتُهَيْنَا إِلَيْهَا. . بَكَتْ ، فَقَالاً لَهَا : مَا يُبْكِيكِ ؟ مَا عِنْدَ ٱللهِ خَيْرٌ لِرَسُولِهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

فَقَالَتْ: مَا أَبْكِي أَلاَّ أَكُونَ أَعْلَمُ أَنَّ مَا عِنْدَ ٱللهِ خَيْرٌ لِرَسُولِهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَكِنْ أَبْكِي أَنَّ ٱلْوَحْيَ قَدِ ٱنْقَطَعَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ، فَهَيَّجَتْهُمَا عَلَى ٱلْبُكَاءِ، فَجَعَلاَ يَبْكِيَانِ مَعَهَا )(١).

وَلَنَا مَعَ عَائِشَةَ أُمِّ ٱلْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهَا لِقَاءَاتُ ؛ إِذْ هِيَ أَكْثَرُ أَهْلِ بَيْتِهِ رِوَايَةً لِخَبَرِ وَفَاتِهِ ، وَهِيَ ٱلشَّاهِدَةُ عَلَىٰ آخِرِ ٱلْمَوَاقِفِ وَأَحَرِّهَا ، فَتَقُولُ :

٥٣ كَانَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ صَحِيحٌ يَقُولُ:

<sup>(</sup>۱) صَحِيحُ مُسْلِم ( ۱۹۰۷/٤ ) كِتَابُ فَضَائِلِ ٱلصَّحَابَةِ ، بَابٌ : مِنْ فَضَائِلِ أُمُّ أَيْمَنَ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهَا ( ۱۹۰۷/٤ ) رَقْمُ ٱلْحَدِيثِ : ( ٢٤٥٤ ) .

« إِنَّهُ لَمْ يُقْبَضْ نَبِيٌّ قَطٌّ حَتَّىٰ يَرَىٰ مَقْعَدَهُ مِنَ ٱلْجَنَّةِ ، ثُمَّ يُحَيَّا أَوْ يُخَيَّر » .

فَلَمَّا ٱشْتَكَىٰ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحَضَرَهُ ٱلْقَبْضُ وَرَأْسُهُ عَلَىٰ فَخِذِ عَائِشَةَ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهَا. غُشِيَ عَلَيْهِ ، فَلَمَّا أَفَاقَ. . فَخِدِ عَائِشَةَ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهَا. . غُشِيَ عَلَيْهِ ، فَلَمَّا أَفَاقَ. . شَخَصَ بَصَرُهُ نَحْوَ سَقْفِ ٱلْبَيْتِ ثُمَّ قَالَ : « ٱللَّهُمَّ ؛ فِي ٱلرَّفِيقِ الرَّفِيقِ الْأَعْلَىٰ » .

قَالَتْ عَائِشَةُ أُمُّ ٱلْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهَا: (إِذًا لاَ يَخْتَارُنَا) (١) إِذًا لاَ يُجَاوِرُنَا ، قَالَتْ : فَعَرَفْتُ أَنَّهُ حَدِيثُهُ ٱلَّذِي كَانَ يُحَدِّثُنَا وَهُوَ صَحِيحٌ (٢).

وَفِي رِوَايَةِ مُسْلِمٍ قَالَتْ: فَكَانَتْ تِلْكَ آخِرُ كَلِمَةٍ تَكَلَّمَ بِهَا رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَوْلَهُ: «ٱللَّهُمَّ؛ ٱلرَّفِيقَ ٱلأَعْلَىٰ»(٣).

<sup>(</sup>١) هَانِهِ ٱللَّفْظَةُ مِنْ صَحِيحِ ٱلبُّخَارِيِّ ، كِتَابُ ٱلرِّقَاقِ ، بَابُ مَنْ أَحَبَّ لِقَاءَ ٱللهِ. . أَحَبَّ ٱللهُ لِقَاءَهُ ( ١٠٦/٨ ) رَقْمُ ٱلْحَدِيثِ : ( ٢٥٠٩ ) .

<sup>(</sup>۲) صَحِيحُ ٱلْبُخَارِيِّ ، كِتَابُ ٱلْمَغَازِي ، بَابُ مَرَضِ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَوَفَاتِهِ وَقَوْلِ ٱللهِ تَعَالَىٰ : ﴿ إِنَّكَ مَيِتُ وَإِنَّهُم مَيْتُونَ ﴾ [الزمر : ٣٠] ( ١٠/٦ ) رَقْمُ ٱلْحَديث : ( ٤٤٣٧ ) .

 <sup>(</sup>٣) صَحِيحُ مُسْلِمٍ ، كِتَابُ فَضَائِلِ ٱلصَّحَابَةِ ، بَابٌ فِي فَضْلِ عَائِشَةَ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ
 عَنْهَا ( ٤/ ١٨٩٤ ) رَقْمُ ٱلْحَدِيثِ : ( ٢٤٤٤ ) ٱلْمُتَابَعَةُ : ( ٨٧ ) .

( ٱللَّهُمَّ ٱلرَّفِيقَ ٱلأَعْلَىٰ ) آخِرُ ٱلْهَمَسَاتِ ، بَلْ آخِرُ ٱلْكَلِمَاتِ ، إِنَّهَا إِنَّهَا تَرْسُمُ ٱلطَّرِيقَ لِكُلِّ مُسْلِمٍ مَاضٍ فِي طَرِيقِ ٱللهِ تَعَالَىٰ ، إِنَّهَا ٱلْكَلِمَةُ ٱلْفَصْلُ ، فَإِمَّا أَنْ يَكُونَ ٱلْعَبْدُ مَعَ ٱلرَّفِيقِ ٱلأَعْلَىٰ ، وَإِمَّا أَنْ يَخُونَ الْعَبْدُ مَعَ ٱلرَّفِيقِ ٱلأَعْلَىٰ ، وَهَلْ يَسْتَوِيَانِ يَخْتَارَ أَدْنَى ٱلرِّفَاقِ مِنْ أَهْلِ ٱلضَّلاَلِ وَٱلشَّقَاقِ ، وَهَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلاً ؟! إِنَّهُ لَحَدْلُ عَيْرُ عَدْلٍ!

( ٱللَّهُمَّ ٱلرَّفِيقَ ٱلأَعْلَىٰ ) لِيُعَلِّمَ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمَّتَهُ وَهُوَ فِي أَشَدٌ ٱللَّحَظَاتِ وَأَثْقَلِهَا : أَنَّ ٱلْحَيَاةَ وَإِنْ طَالَتْ وَتَمَتَّعَ بِهَا ٱلْمَرْءُ إِلَىٰ نِهَايَةٍ ؛ فَلْتَكُنْ مَعَ ٱلرَّفِيقِ ٱلأَعْلَىٰ .

( ٱللَّهُمَّ ٱلرَّفِيقَ ٱلأَعْلَىٰ ) لِكَيْ يُدْرِكَكَ ٱلْمَوْتُ وَأَنْتَ عَلَىٰ ذَلِكَ ؛ عَلَى ٱلدَّرْبِ ٱلسَّهْلِ ٱلرَّفِيقِ ، حَتَّىٰ تَكُونَ بِعَونِ ٱللهِ سُبْحَانَهُ ﴿ فَأُولَئَيْكَ مَعَ ٱلَّذِينَ أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ ٱلنَّبِيْتِيْ وَٱلصِّدِيقِينَ وَٱلشُّهُدَآءِ وَٱلصَّلِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئَيْكَ رَفِيقًا ﴾ (١) .

٤٥- وَمِنْ آخِرِ ٱلْكَلِمَاتِ ٱلَّتِي هَمَسَ بِهَا ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ٱحْتِضَارِهِ : مَا رَوَاهُ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ وَسَلَّمَ فِي ٱحْتِضَارِهِ : مَا رَوَاهُ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ قَالَ : كَانَ آخِرُ وَصِيَةٍ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُغَرْغِرُ قَالَ : كَانَ آخِرُ وَصِيَةٍ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُغَرْغِرُ

<sup>(</sup>١) سُورَةُ ٱلنِّسَاءِ ، ٱلآيَةُ : ( ٦٩ ) .

بِهَا فِي صَدْرِهِ (١) ، وَمَا كَانَ يَفِيصُ (٢) بِهَا لِسَانُهُ : « ٱلصَّلاَةَ ٱلصَّلاَةَ ٱلصَّلاَةَ ، ٱتَّقُوا ٱللهَ فِيمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ »(٣) .

(۱) غَرْغَرَ يُغَرْغِرُ : أَصْلُهَا أَنْ يُغَرْغِرَ ٱلإِنْسَانُ ٱلْمَاءَ فِي حَلْقِهِ وَلاَ يُسِيغُهُ « جَمْهَرَةُ اللَّهُ قَالَهُ اللَّعَةِ » لأَبِي بَكْرٍ مُحَمَّدِ بْنِ ٱلْحَسَنِ بْنِ دُرَيْدٍ ، مَوْلِدُهُ بَعْدَ سَنَةِ ( ٢٢٣هـ ) وَوَفَاتُهُ سَنَةَ ( ٢٢١هـ ) ثَلاَثَةُ مُجَلَّدَاتٍ ، حَقَّقَهُ رَمْزِي ٱلْبَعْلَبَكِّيُّ بِدَارِ ٱلْعِلْمِ لِلْمَلاَيِينِ سَنَةَ ( ٢٩٨١هـ ) ثَلاَثَةُ مُجَلَّدَاتٍ ، حَقَّقَهُ رَمْزِي ٱلْبَعْلَبَكِيُّ بِدَارِ ٱلْعِلْمِ لِلْمَلاَيِينِ ( ١٩٨٧هـ ) ثَلاَقُهُ مُجَلَّدَاتٍ ، حَقَّقَهُ رَمْزِي ٱلبُوغِ ٱلرُّوحِ ٱلْحُلْقُومَ . « ٱلنَّهَايَةُ فِي ٱلْغَرِيبِ » ( ٣١٠ ٢٣ ) .

(٢) قَالَ فِي « شَرْحِ ٱلسُّنَّةِ » ( ٩ / ٣٥٠) لِلْحُسَيْنِ بْنِ مَسْعُودٍ ٱلْبُعَوِيِّ ، مَوْلِلُهُ سَنَةَ ( ٣٥٠هـ) سِتَّةَ عَشَرَ مُجَلَّدًا ، بِتَحْقِيقِ شُعَيْبٍ ٱلْأَرْنَاؤُوطِ ، طَبَعَهُ ٱلْمَكْتَبُ ٱلْإِسْلاَمِيُّ بِبَيْرُوتَ سَنَةَ ( ١٩٨٣م ) وَسَيْشَارُ لَهُ فِيمَا بَعْدُ : « شَرْحُ ٱلسُّنَّةِ » : ( وَمَا يَفِيصُ بِهِ لِسَانَهُ ) هُوَ بِٱلصَّادِ غَيْرِ ٱلْمُعْجَمَةِ ؛ يَعْنِي : مَا يُبِينُ كَلاَمَهُ ، يُقَالُ : فُلاَنٌ مَا يَفِيصُ بِكَلِمَةٍ إِذَا لَمْ يَقْدِرْ عَلَىٰ أَنْ يَتَكَلَّمَ بِيَانِ ، وَفُلاَنٌ ذُو إِفَاصَةٍ ؛ أَيْ : ذُو بَيَانٍ .

قَالَ ٱلْبَاحِثُ : وَقَعَتْ بَعْضُ ٱلرِّوَايَاتِ : « يَفِيضُ » بِٱلضَّادِ ، ٱنْظُرْ : « مُسْنَدُ أَحْمَدَ » ( ١١٧/٣ ) وَ « ٱبْنُ مَاجَهْ » كِتَابُ مَا جَاءَ فِي ٱلْجَنَائِزِ ، بَابُ مَا جَاءَ فِي ذَكْرِ مَرَضِ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( ١/٩١٥ ) رَقْمُ ٱلْحَدِيثِ : ( ١٦٢٥ ) وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ .

(٣) إِسْنَادُهُ صَحِيحٌ ، ٱنْظُرْ : « صَحِيحُ ٱبْنِ حِبَّانَ بِتَرْتِيبِ ٱبْنِ بَلْبَانَ » لأَبِي حَاتِم مُحَمَّدِ بْنِ حِبَّانَ ٱلْبُسْتِيِّ ، مَوْلِدُهُ بَعْدَ سَنَةِ ( ٢٧٠هـ ) وَوَفَاتُهُ سَنَةَ ( ٣٥٨هـ ) رَبَّبُهُ عَلاَءُ اللّهِينِ عَلِيُّ بْنُ بَلْبَانَ ٱلْفَارِسِيُّ ، مَوْلِدُهُ سَنَةَ ( ٢٧٥هـ ) وَوَفَاتُهُ سَنَةَ ( ٣٧هـ ) اللّهِينِ عَلِيُّ بْنُ بَلْبَانَ ٱلْفَارِسِيُّ ، مَوْلِدُهُ سَنَةَ ( ٢٧٥هـ ) وَوَفَاتُهُ سَنَةَ ( ٣٧هـ ) ثَمَانِيَةَ عَشَرَ مُجَلِّدًا ، تَحْقِيقُ شُعَيْبٍ ٱلأَرْنَاؤُوطِ ، طَبْعُ مُؤَسَّسَةِ ٱلرُسَالَةِ سَنَةَ ( ١٩٩٣هـ ) وَسَيْشَارُ لَهُ فِيمَا بَعْدُ : « صَحِيحُ ٱبْنِ حِبَّانَ » ( ١٩٩٣ م ) وَسَيْشَارُ لَهُ فِيمَا بَعْدُ : « صَحِيحُ ٱبْنِ حِبًانَ » ( ٢٩٠ / ٧٠٥ ) رَقْمُ ٱلْحَدِيثِ : ( ٢٩٠٥ ) .

٥٥- وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَىٰ لِعَائِشَةَ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهَا قَالَتْ : إِنَّ مِنْ نِعَمِ ٱللهِ عَلَيَّ أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُوفِيِّي فِي بَيْتِي ، وَفِي يَوْمِي ، وَبَيْنَ سَحْرِي وَنَحْرِي ، وَأَنَّ ٱللهَ جَمَعَ بَيْنَ رِيقِي وَرِيقِهِ عِنْدَ مَوْتِهِ ، دَخَلَ عَلَيَّ عَبْدُ ٱلرَّحْمَانِ وَبِيدِهِ ٱلسِّوَاكُ وَأَنَا رِيقِي وَرِيقِهِ عِنْدَ مَوْتِهِ ، دَخَلَ عَلَيَّ عَبْدُ ٱلرَّحْمَانِ وَبِيدِهِ ٱلسِّوَاكُ وَأَنَا رِيقِي وَرِيقِهِ عِنْدَ مَوْتِهِ ، دَخَلَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَرَأَيْتُهُ يَنْظُرُ إِلَيْهِ ، وَعَرَفْتُ مُسْنِدَةٌ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَرَأَيْتُهُ يَنْظُرُ إِلَيْهِ ، وَعَرَفْتُ أَنَّهُ يُحِبُّ ٱلسِّوَاكَ ، فَقُلْتُ : آخُذُهُ لَكَ ؟ فَأَشَارَ بِرَأْسِهِ : أَنْ نَعَمْ ، فَتَنَاوِلْتُهُ ، فَٱشْتَدَ عَلَيْهِ ، وَقُلْتُ : أَلْيَتُهُ لَكَ ؟ فَأَشَارَ بِرَأْسِهِ : أَنْ نَعَمْ ، فَتَنَاوِلْتُهُ ، فَٱشْتَدَ عَلَيْهِ ، وَقُلْتُ : أَلْيَتُهُ لَكَ ؟ فَأَشَارَ بِرَأْسِهِ : أَنْ نَعَمْ ، فَتَنَاوِلْتُهُ ، فَآشَتَدَ عَلَيْهِ ، وَقُلْتُ : أَلْيَتُهُ لَكَ ؟ فَأَشَارَ بِرَأْسِهِ : أَنْ يَعَمْ ، فَلَيْتُهُ فَأَمَرَّهُ ، وَبَيْنَ يَدَيْهِ رَكُوةٌ فِيهَا مَاءٌ ، فَجَعَلَ يُدْخِلُ يَدَيْهِ فِي ٱلْمَاءِ فَيَمْسَحُ بِهِمَا وَجْهَهُ يَقُولُ : « لاَ إِلَكَ إِلاَّ ٱللهُ ، إِنَّ لِلْمَوْتِ سَكَرَاتٍ » أَلْمَاء فَيَمْسَحُ بِهِمَا وَجْهَهُ يَقُولُ : « لاَ إِلَنَه إِلاَّ ٱللهُ ، إِنَّ لِلْمَوْتِ سَكَرَاتٍ » (1) . .

إِنَّ لِلْمَوْتِ سَكَرَاتٍ ، قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهَا : ( مَا رَأَيْتُ أَحَدًا أَشَدَ عَلَيْهِ ٱلْوَجَعُ مِنْ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) (٢) .

<sup>(</sup>۱) صَحِيحُ ٱلْبُخَارِيِّ ، كِتَابُ ٱلْمَغَازِي ، بَابُ مَرَضِ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (۱) مَحِيحُ ٱلْبُخَارِيِّ : (٤٤٤٩) .

<sup>(</sup>٢) صَحِيحُ ٱلْبُخَارِيِّ ، كِتَابُ ٱلْمَرْضَىٰ ، بَابُ شِدَّةِ ٱلْمَرَضِ (١١٥/٧) رَقْمُ الْحَدِيثِ : (٥٦٤٦) .

70- قَالَتْ عَائِشَةُ أُمُّ ٱلْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهَا: (مَا أَغْبِطُ أَحَدًا بِهَوْنِ مَوْتٍ بَعْدَ ٱلَّذِي رَأَيْتُ مِنْ شِدَّةِ مَوْتِ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ )(١).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) إِسْنَادُهُ صَحِيحٌ ، ٱنْظُرْ : « سُنَنُ ٱلتَّرْمِذِيِّ »كِتَابُ ٱلْجَنَائِزِ ، بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّرْمِذِيِّ »كِتَابُ ٱلْجَنَائِزِ ، بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّشْدِيدِ عِنْدَ ٱلْمُوْتِ ( ٣٠٩ ) رَقْمُ ٱلْحَدِيثِ : ( ٩٧٩ ) .

## تَاسِعًا: ٱلدَّارُ ٱلآخِرَةُ

يَقُولُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ : ﴿ تِلْكَ ٱلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ خَعَكُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَاذًا وَٱلْعَقِبَةُ لِلْمُنَّقِينَ ﴾ (١) .

كَانَتْ تِلْكَ ٱلآيَةُ بَعْضَ ٱلْبَشَائِرِ ٱلَّتِي تَحْدُو ٱلنَّبِيَّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رِحْلَتِهِ إِلَى ٱلدَّارِ ٱلآخِرَةِ وَهُوَ يُوَدِّعُ دَارَ ٱلدُّنْيَا .

٧٥- وَيَرْوِي عُبَادَةُ بْنُ ٱلصَّامِتِ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ أَنَّ ٱلنَّبِيَّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « مَنْ أَحَبَّ لِقَاءَ ٱللهِ . أَحَبَّ ٱللهُ لِقَاءَهُ »(٢) .

٥٨ وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهَا أَنَّهُ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 قَالَ : « إِنَّهُ لَمْ يُقْبَضْ نَبِيُّ قَطُّ حَتَّىٰ يَرَىٰ مَقْعَدَهُ مِنَ ٱلْجَنَّةِ »(٣) .

 <sup>(</sup>١) سُورَةُ ٱلْقَصَصِ ، ٱلآيَةُ : ( ٨٣ ) .

 <sup>(</sup>٢) صَحِيحُ ٱلْبُخَارِيِّ ، كِتَابُ ٱلرِّقَاقِ ، بَابٌ : مَنْ أَحَبَّ لِقَاءَ ٱللهِ . . أَحَبَّ ٱللهُ لِقَاءَهُ
 (٢) صَحِيحُ ٱلْبُخَارِيِّ ، كِتَابُ ٱلرِّقَاقِ ، بَابٌ : مَنْ أَحَبَّ لِقَاءَ ٱللهِ . . أَحَبُ ٱللهُ لِقَاءَهُ

<sup>(</sup>٣) صَحِيحُ ٱلنُّبُخَارِيُّ ، كِتَابُ ٱلْمَغَازِي ، ، بَابُ مَرَضِ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ =

وَعَنْ أَبِي مُوَيْهِبَةَ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ مَوْلَىٰ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : أَنْبَهَنِي رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنَ ٱللَّيْلِ فَقَالَ : « يَا أَبَا مُوَيْهِبَةَ ؛ إِنِّي قَدْ أُمِرْتُ أَنْ أَسْتَغْفِرَ لِأَهْلِ مِنَ ٱللَّيْلِ فَقَالَ : « يَا أَبَا مُوَيْهِبَةَ ؛ إِنِّي قَدْ أُمِرْتُ أَنْ أَسْتَغْفِرَ لِأَهْلِ مَنْ ٱللَّيْلِ فَقَالَ : « يَا أَبَا مُويْهِبَةَ ؛ إِنِّي قَدْ أُمِرْتُ أَنْ أَسْتَغْفِرَ لِأَهْلِ ٱللهِ صَلَى اللهُ اللهِ مَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ مَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

فَخَرَجْتُ مَعَهُ حَتَّىٰ أَتَيْنَا ٱلْبَقِيعَ ، فَرَفَعَ يَدَيْهِ فَٱسْتَغْفَرَ لَهُمْ طَوِيلاً ثُمَّ قَالَ : « لِيَهْنِ لَكُمْ مَا أَصْبَحْتُمْ فِيهِ مِمَّا أَصْبَحَ فِيهِ ٱلنَّاسُ ، أَقْبَلَتِ الْفَتَنُ كَقِطَعِ ٱللَّيْلِ ٱلْمُظْلِمِ ، يَتْبَعُ آخِرُهَا أَوَّلَهَا ، ٱلآخِرَةُ شَرُّ مِنَ ٱللَّوْلَىٰ ، يَا أَبَا مُويْهِبَةَ ؛ إِنِّي قَدْ أُعْطِيتُ مَفَاتِيحَ خَزَائِنِ ٱلدُّنْيَا وَٱلْخُلْدَ فِيهَا ثُمَّ ٱلْجَنَّةَ ، فَخُيِّرْتُ بَيْنَ ذَلِكَ وَبَيْنَ لِقَاءِ رَبِّي وَٱلْجَنَّةِ » .

فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ ٱللهِ ، بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي ، فَخُذْ مَفَاتِيحَ خَزَائِنِ اللهُ نَيَا وَٱللهِ يَا أَبَا مُوَيْهِبَةَ ؛ لَقَدِ الدُّنْيَا وَٱللهِ يَا أَبَا مُوَيْهِبَةَ ؛ لَقَدِ الْخُنْرَتُ لِقَاءَ رَبِّي وَٱلْجَنَّةَ » .

ثُمَّ ٱنْصَرَفَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَلَمَّا أَصْبَحَ . . ٱبْتُدِىءَ بِوَجَعِهِ ٱلَّذِي قَبَضَهُ ٱللهُ فِيهِ (١) .

<sup>=</sup> وَوَفَاتِهِ وَقَوْلِ ٱللهِ تَعَالَىٰ : ﴿ إِنَّكَ مَيِّتُ وَلِنَّهُم مَّيِّنُونَ ﴾ [الزمر: ٣٠] ( ١٠/٦ ) رَقْمُ ٱلْحَديثِ : ( ٤٤٣٧ ) .

<sup>(</sup>١) إِسْنَادُهُ حَسَنٌ ، ٱنْظُرْ : « دَلاَئِلُ ٱلنُّبُوَّةِ وَمَعْرِفَةُ أَحْوَالِ صَاحِبِ ٱلشَّرِيعَةِ » (١) إِسْنَادُهُ حَسَنٌ ، ٱلنَّرِيعَةِ » (١٦٢/٧) لأَبِي بَكْرٍ أَحْمَدَ بْنِ ٱلْحُسَيْنِ ٱلْبَيْهَقِيِّ .

وَيَأْتِي يَوْمُ ٱلإِثْنَيْنِ ، أَثْقَلُ ٱلأَيَّامِ فِي ذَاكِرَةِ ٱلأُمَّةِ عَلَى ٱلأُمَّةِ ، يَوْمَ قُبِضَ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يَوْمَ ٱنْتُقَلَ مُخْتَارًا إِلَى ٱلرَّفِيقِ ٱلأَعْلَىٰ .

• ٦٠ وَيَأْتِي يَوْمُ ٱلإِثْنَيْنِ ( فَبَيْنَمَا ٱلْمُسْلِمُونَ فِي صَلاَةِ ٱلْفَجْرِ مِنْ يَوْمِ ٱلإِثْنَيْنِ وَأَبُو بَكْرٍ يُصَلِّي لَهُمْ . لَمْ يَفْجَأْهُمْ إِلاَّ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ كَشَفَ سِتْرَ حُجْرَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهَا ، فَنَظَرَ إِلَيْهِمْ وَهُمْ فِي صُفُوفِ ٱلصَّلاَةِ ، ثُمَّ تَبَسَّمَ صَلَّى ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ عَلَىٰ عَنْهُ عَلَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَضْحَكُ ، فَنَكَصَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ لِيصِلَ ٱلصَّفَ ، وَظَنَّ أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُرِيدُ عَقِبَيْهِ لِيصِلَ ٱلصَّلاَةِ ، وَهَمَّ ٱلْمُسْلِمُونَ أَنْ يَفْتَتَنُوا فِي صَلاَتِهِمْ ؛ عَقِبَيْهِ لِيصِلَ ٱلصَّلاَةِ ، وَهَمَّ ٱلْمُسْلِمُونَ أَنْ يَفْتَتَنُوا فِي صَلاَتِهِمْ ؛ فَرَحًا بِرَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُرِيدُ فَرَحًا بِرَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَشَارَ إِلَيْهِمْ بِيلِهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَشَارَ إِلَيْهِمْ بِيلِهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَشَارَ إِلَيْهِمْ بِيلِهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَشَارَ إِلَيْهِمْ بِيلِهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَشَارَ إِلَيْهِمْ بِيلِهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ ، فَأَشَارَ إِلَيْهِمْ بِيلِهِ وَسَلَّمَ ، فَأَنْ أَتِمُوا صَلاَتَكُمْ ، ثُمَّ دَخَلَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَنْ أَتِمُوا صَلاَتَكُمْ ، ثُمَّ دَخَلَ رَسُولُ ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَنْ أَتِمُوا صَلاَتَكُمْ ، ثُمَّ دَخَلَ رَضُولُ ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَنْ أَتِمُوا صَلاَتَكُمْ ، ثُمَّ دَخَلَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ اللللهُ عَلَيْهِ اللهِ الللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

وَأَرْخَى ٱلسِّتْرَ، فَكَانَتْ آخِرَ ٱبْتِسَامَةٍ يَرَاهَا ٱلْمُسْلِمُونَ مِنْهُ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

<sup>(</sup>۱) صَحِيحُ ٱلبُّخَارِيِّ ، عَنْ أَنَسٍ ، كِتَابُ ٱلْمَغَازِي ، بَابُ مَرَضِ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَوَفَاتِهِ وَقَوْلِ ٱللهِ تَعَالَىٰ : ﴿ إِنَّكَ مَيِّتُ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ ﴾ [الزمر : ٣٠] ( ١٢/٦ ) رَقْمُ ٱلْحَدِيثِ : ( ٤٤٤٨ ) .

٦١ وَكَانَ ( آخِرَ يَوْمٍ مِنَ ٱلدُّنْيَا ، وَأَوَّلَ يَوْمٍ مِنَ ٱلآخِرَةِ )(١) كَمَا كَانَتْ تَقُولُ عَائِشَةُ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهَا .

77\_ ( وَتُوفِّيَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْتِي ، وَفِي يَوْمِي ، وَفِي يَوْمِي ، وَبَيْنَ سَحْرِي وَنَحْرِي ، وَأَنَّ اللهَ جَمَعَ بَيْنَ رِيقِي وَرِيقِهِ عِنْدَ مَوْتِهِ ) (٢) .

٣٦- ( ثُمَّ نَصَبَ يَدَهُ فَجَعَلَ يَقُولُ : « فِي ٱلرَّفِيقِ ٱلأَعْلَىٰ » حَتَّىٰ قُبِضَ ، وَمَالَتْ يَدُهُ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ )(٣) ( فَمَاتَ )(٤) صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ )(٣) ( فَمَاتَ )(٤) صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

<sup>(</sup>۱) صَحِيحُ ٱلْبُخَارِيِّ ، كِتَابُ ٱلْمَغَازِي ، بَابُ مَرَضِ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَوَفَاتِهِ وَقَوْلِ ٱللهِ تَعَالَىٰ : ﴿ إِنَّكَ مَيِّتُ وَلِنَهُم مَيْتُونَ ﴾ [الزمر : ٣٠] ( ١٣/٦ ) رَقْمُ ٱلْحَدِيثِ : ( ٤٤٥١ ) .

<sup>(</sup>٢) صَحِيحُ ٱلْبُخَارِيِّ ، كِتَابُ ٱلْمَغَازِي ، بَابُ مَرَضِ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَوَفَاتِهِ وَقَوْلِ ٱللهِ تَعَالَىٰ : ﴿ إِنَّكَ مَيِّتُ وَإِنَّهُم مَيِّتُونَ ﴾ [الزمر : ٣٠] ( ١٤/٦ ) رَقْمُ ٱلْحُدِيثِ : ( ٤٤٥٩ ) .

<sup>(</sup>٣) صَحِيحُ ٱلْبُخَارِيِّ ، عَنْ عَائِشَةَ ، كِتَابُ ٱلْمَغَازِي ، بَابُ مَرَضِ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَوَفَاتِهِ وَقَوْلِ ٱللهِ تَعَالَىٰ : ﴿ إِنَّكَ مَيِّتُ وَلِنَّهُم مِّيَتُونَ ﴾ [الزمر : ٣٠] عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَوَفَاتِهِ وَقَوْلِ ٱللهِ تَعَالَىٰ : ﴿ إِنَّكَ مَيِّتُ وَلِنَّهُم مِّيَتُونَ ﴾ [الزمر : ٣٠] ( ١٤/٦ ) رَقْمُ ٱلْحَدِيثِ : ( ٤٤٤٩ ) .

<sup>(</sup>٤) صَحِيحُ ٱلْبُخَارِيِّ ، عَنْ عَائِشَةَ ، كِتَابُ ٱلْمُغَازِي ، بَابُ مَرَضِ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَوَفَاتِهِ وَقَوْلِ ٱللهِ تَعَالَىٰ : ﴿ إِنَّكَ مَتِتُ وَإِنَّهُم مَّيَتُونَ ﴾ [الزمر : ٣٠] عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَوَفَاتِهِ وَقَوْلِ ٱللهِ تَعَالَىٰ : ﴿ إِنَّكَ مَتِتُ وَإِنَّهُم مَّيَتُونَ ﴾ [الزمر : ٣٠] ( ١٣/٦ ) رَقْمُ ٱلْحَدِيثِ : ( ٤٤٥٠ ) .

75- وَيَنْتُقِلُ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى ٱلرَّفِيقِ ٱلأَعْلَىٰ ، طَابَ حَيًّا وَطَابَ مَيِّتًا صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (١) ، وَكَانَ ذَلِكَ يَوْمَ ٱلإِثْنَيْنِ ، وَكَانَ ذَلِكَ يَوْمَ ٱلإِثْنَيْنِ ، أَكْثَرَ ٱلأَيَّامِ ظُلْمَةً وَشِدَّةً عَلَى ٱلْمُسْلِمِينَ ، يَوْمَ مَاتَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

حَلَ : ﴿ فَأَيُّ يَوْمٍ هَلْذَا ؟ ﴾ قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ
 عَنْهَا : يَوْمُ ٱلإِثْنَيْنِ ، قَالَ : ﴿ أَرْجُو فِيمَا بَيْنِي وَبَيْنَ ٱللَّيْلِ ﴾ (٢) .

وَتَصْمُتُ ٱلدُّنْيَا ، وَيَسْكُنُ ٱلْكَوْنُ ، وَتَهْدَأُ ٱلأَصْوَاتُ ، فَلاَ تَسْمَعُ إِلاَّ هَمْسًا ، هِيَ آخِرُ ٱلنَّظَرَاتِ ، هِيَ آخِرُ ٱلْخَلَجَاتِ ، وَيَمْوتُ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَيَنْقَطِعُ خَبَرُ ٱلسَّمَاءِ .

وَيَنْقَطِعُ خَبَرُ ٱلسَّمَاءِ ، وَيَتَوَقَّفُ جِبْرِيلُ عَنْ أَمْرٍ عَزِيزٍ ، جِدِّ عَزِيزٍ ، جِدِّ عَزِيزٍ ؛ أَشْرَقَتْ بِهِ ٱلأَرْضُ ، وَسَعِدَتْ بِهِ ٱلسَّمَاوَاتُ ، إِنَّهُ وَحْيُ ٱلسَّمَاءِ .

وَيَقَعُ ٱلْحَدَثُ ٱلْجَلَلُ بِمَوْتِ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،

<sup>(</sup>۱) صَحِيحُ ٱلنَّبُخَارِيِّ ، مِنْ كَلاَمِ أَبِي بَكْرِ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ لَمَّا قَبَّلَ ٱلنَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم ، كِتَابُ فَضَائِلِ ٱلصَّحَابَةِ ، بَابٌ ( 7/٥ ) رَقْمُ ٱلْحَدِيثِ : عليه وسلم ، كِتَابُ فَضَائِلِ ٱلصَّحَابَةِ ، بَابٌ ( 7/٥ ) رَقْمُ ٱلْحَدِيثِ : (٣٦٦٧ ) .

<sup>(</sup>٢) صَحِيحُ ٱلْبُخَارِيِّ ، كِتَابُ ٱلْجَنَائِزِ ، بَابُ مَوْتِ يَوْمِ ٱلإِثْنَيْنِ ( ١٠٢/٢ ) رَقْمُ الْحَدِيثِ : ( ١٣٨٧ ) .

وَيَبْكِي ٱلصَّحَابَةُ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُم، وَيُسْكَبُ دَمْعُ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ، وَيَعْقِرُ عُمَرُ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ، وَتَصِيرُ اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ، وَتَصِيرُ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ، وَتَضِيرُ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ، وَتَذُوقُ بَيُوتُ ٱلْمَدِينَةِ كُلُّهَا طَعْمَ ٱلْمَوْتِ مُصِيبَةً، الْوَفَاةُ حَقِيقَةً، وَتَذُوقُ بَيُوتُ ٱلْمَدِينَةِ كُلُّهَا طَعْمَ ٱلْمَوْتِ مُصِيبَةً، وَيُحَاوِلُ ٱلأَحِبَةُ دَفْعَ خَبَرِ مَوْتِ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلاَ يُصَدِّقُونَ أَنَّهُ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ مَاتَ .

\* \* \*

## عَاشِرًا: أَثَرُ وَفَاتِهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَاشِرًا: أَثَرُ وَفَاتِهِ صَلَّى ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُمْ عَلَى ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُمْ

وَتَصْعَدُ ٱلرُّوحُ ٱلطَّيِّبَةُ إِلَىٰ جِوَارِ رَبِّهَا ، فَلاَ تَجِدُ عَائِشَةُ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهَا أَطْيَبَ مِنْ رَائِحَةِ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهَا أَطْيَبَ مِنْ رَائِحَةِ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ تُقْبَضُ رُوحُهُ عَلَيْهِ ٱلسَّلامُ ، قَالَتْ :

77- ( فَبَيْنَمَا رَأْسُهُ ذَاتَ يَوْمٍ عَلَىٰ مَنْكِبَيَّ إِذْ مَالَ رَأْسُهُ نَحْوَ رَأْسِي ، فَظَنَنْتُ أَنَّهُ يُرِيدُ مِنْ رَأْسِي حَاجَةً ، فَخَرَجَتْ مِنْ فِيهِ نُطْفَةٌ بَارِدَةٌ ، فَوَقَعَتْ عَلَىٰ ثُغْرَةِ نَحْرِي ، فَأَقْشَعَرَّ لَهَا جِلْدِي ، فَظَنَنْتُ أَنَّهُ عُشَى عَلَيْهِ ، فَسَجَّيْتُهُ ثَوْبًا )(١) .

٦٧- (فَلَمَّا خَرَجَتْ نَفْسُهُ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. لَمْ أَجِدْ رِيحًا قَطُّ أَطْيَبَ مِنْهَا)

<sup>(</sup>١) إِسْنَادُهُ حَسَنٌ ، ٱنْظُرْ : « مُسْنَدُ أَحْمَدَ » (٢١٩/٦) .

<sup>(</sup>٢) إِسْنَادُهُ صَحِيحٌ ، عَنْ عَائِشَةَ ، ٱنْظُرْ : « مُسْنَدُ أَحْمَدَ » ( ١٢١/٦ ) .

هَـٰذِهِ ٱلرُّوحُ ٱلطَّيِّبَةُ ، هَـٰذِهِ ٱلرَّائِحَةُ ٱلزَّكِيَّةُ ، هِيَ رُوحُ مُحَمَّدِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ﴿ يَمَأَيَّهُا ٱلنَّفْسُ ٱلْمُطْمَيِنَةُ \* ٱرْجِعِيٓ إِلَى رَبِكِ رَاضِيَةً صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ﴿ يَمَأَيَّهُا ٱلنَّفْسُ ٱلْمُطْمَيِنَةُ \* ٱرْجِعِيٓ إِلَى رَبِكِ رَاضِيَةً مَّضَيْةً \* فَٱدْخُلِي فِي عِبَدِي \* وَٱدْخُلِي جَنَّنِي ﴾ (١) .

٦٨ ( فَقَدْ كَانَ طَيِّبًا صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) (٢) حَيًّا وَمَيْتًا .

وَتَنْدُبُ فَاطِمَةُ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهَا أَبَاهَا:

79\_ ( يَا أَبَتَاهُ ، أَجَابَ رَبًا دَعَاهُ! يَا أَبَتَاهُ ، مَنْ جَنَّةُ ٱلْفِرْدَوْسِ مَا وَاهْ! يَا أَبَتَاهُ ، إِلَىٰ جِبْرِيلَ نَنْعَاهُ! )(٣) .

( وَاأَبَتَاهُ ، أَجَابَ رَبًّا دَعَاهُ! وَاأَبَتَاهُ ، مِنْ رَبِّهِ مَا أَدْنَاهُ! وَا أَبَتَاهُ ، جَنَّةُ ٱلْفِرْدَوْسِ مَأْوَاهُ! وَا أَبَتَاهُ ، إِلَىٰ جِبْرَائِيلَ أَنْعَاهُ! )(٤) .

وَيَتَسَرَّبُ ٱلنَّدْبُ إِلَى ٱلأَصْحَابِ، وَيَتَهَامَسُونَ بِهِ، وَيَدْفَعُونَ

<sup>(</sup>١) ٱلآيَاتُ ( ٢٧ ـ ٣٠ ) مِنْ سُورَةِ ٱلْفَجْرِ .

<sup>(</sup>٢) إِسْنَادُهُ صَحِيحٌ ، ٱنْظُرْ : « سُنَنُ ٱبْنِ مَاجَهُ » كِتَابُ ٱلْجَنَائِزِ ، بَابُ مَا جَاءَ فِي غُسْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( ١/ ٤٧١ ) رَقْمُ ٱلْحَدِيثِ : ( ١٤٦٧ ) ، وَ « مُسْتَدْرَكُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( ١/ ٤٧١ ) .

<sup>(</sup>٣) صَحِيحُ ٱلْبُخَارِيِّ ، عَنْ أَنَسٍ ، كِتَابُ ٱلْمَغَازِي ، بَابُ مَرَضِ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَوَفَاتِهِ ( ٢/ ١٥ ) رَقْمُ ٱلْحَدِيثِ : ( ٤٤٦٢ ) .

<sup>(</sup>٤) إِسْنَادُهُ صَحِيحٌ ، عَنْ أَنَسٍ ، ٱنْظُرْ : « صَحِيحُ ٱبْنِ حِبَّانٍ » كِتَابُ ٱلتَّارِيخِ ، بَابُ وَفَاتِهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( ٤ / ٩٢ ٥ ) رَقْمُ ٱلْحَدِيثِ : ( ٦٦٢٢ ) .

ٱلْخَبَرَ فَلاَ يُرِيدُونَ تَصْدِيقَهُ ، فَٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَنْ يَمُوتَ ، وَٱلْخَبَرُ دَسِيسَةُ ٱلْمُنَافِقِينَ ، وَيَجِبُ مُلاَحَقَةُ مَنْ يَزْعُمُ مَوْتَ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

٧٠ تَقُولُ عَائِشَةُ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهَا: ( فَجَاءَ عُمَرُ وَٱلْمُغِيرَةُ بِنُ شُعْبَةَ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُمَا، فَٱسْتَأْذَنَا، فَأَذِنْتُ لَهُمَا، فَرَخُ شُعْبَةً رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُمَا ، فَٱسْتَأْذَنَا، فَأَذِنْتُ لَهُمَا، وَجَذَبْتُ إِلَيْ فَقَالَ: وَاغَشْيَاهُ، مَا أَشَدَّ وَجَذَبْتُ إِلَيْ إِلَيْهِ فَقَالَ: وَاغَشْيَاهُ، مَا أَشَدَّ عَمْرُ إلَيْهِ فَقَالَ: وَاغَشْيَاهُ، مَا أَشَدَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ! ثُمَّ قَامَا، فَلَمَّا دَنَوَا مِنَ غَشْيَ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ! ثُمَّ قَامَا ، فَلَمَّا دَنَوَا مِنَ ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ! ثُمَّ قَامَا ، فَلَمَّا دَنَوَا مِنَ ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ! مَاتَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ )(١).

فَعَائِشَةُ لاَ تُرِيدُ أَنْ تُصَدِّقَ أَنَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَاتَ ، فَحِينَ يَمِيلُ رَأْسُهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَ رَأْسِهَا. . يَمِيلُ بَعْدَ أَنْ يَخْتَارَ يَمِيلُ رَأْسُهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَ رَأْسِهَا. . يَمِيلُ بَعْدَ أَنْ يَخْتَارَ رَضِيَ اللهُ رَبَّهُ ، بَعْدَ أَنْ يَهْمِسَ ﴿ فِي الرَّفِيقِ الأَعْلَىٰ ﴾ وَبَعْدَ أَنْ تُتَمْتِمَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهَا : ﴿ إِذًا لاَ يَخْتَارُنَا ﴾ (٢) وَمَعَ وُرُودِ كُلِّ تِلْكَ ٱلْقُرَائِنِ إِلاَّ تَعَالَىٰ عَنْهَا : ﴿ إِذًا لاَ يَخْتَارُنَا ﴾ (٢) وَمَعَ وُرُودِ كُلِّ تِلْكَ ٱلْقُرَائِنِ إِلاَّ لَيَعْدَ أَنْ تُصَدِّقَ أَنَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَاتَ .

<sup>(</sup>١) إِسْنَادُهُ حَسَنٌ ، أَنْظُرْ : « مُسْنَدُ أَحْمَدَ » (٢١٩/٦) .

 <sup>(</sup>۲) صَحِيحُ مُسْلِمٍ ، كِتَابُ فَضَائِلِ ٱلصَّحَابَةِ ، بَابٌ فِي فَضْلِ عَائِشَةَ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ
 عَنْهَا (٤/ ١٨٩٤ ) رَقْمُ ٱلْحَدِيثِ : (٢٤٤٤ ) .

وَيَأْتِي عُمَرُ وَٱلمُغِيرَةُ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُمَا لِعِيَادَةِ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَرَيَاهُ مَيْتًا ، تَدُلُّ كُلُّ ٱلأَمَارَاتِ عَلَىٰ ذَلِكَ ، صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَرَيَاهُ مَيْتًا ، تَدُلُّ كُلُّ ٱلأَمَارَاتِ عَلَىٰ ذَلِكَ ، لَكِنَّهُ دَفَعَ تِلْكَ ٱلْفِكْرَةَ ، وَيَتَوَهَّمُ ٱلْغَشْيَ ( وَا غَشْيَاهُ ، مَا أَشَدَّ غَشْيَ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ! ) .

وَيُعْلِنُهَا عُمَرُ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ حَرْبًا عَلَىٰ مَنْ يَهْمِسُ بِهَا هَمْسًا ، فَكَيْفَ بِمَنْ يُعْلِنُ ذَلِكَ ؟!

فَحِينَ يَقُولُ ٱلْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ : إِنَّ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَاتَ.. يُوَاجِهُهُ عُمَرُ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ مُنْفَعِلاً بِٱلْعَاصِفَةِ : (كَذَبْتَ ، بَلْ أَنْتَ رَجُلٌ تَحُوسُكَ (١) فِتْنَةٌ ) (٢) .

ثُمَّ يَمْضِي عُمَرُ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ وَقَدْ أَدْهَشَتْهُ صَدْمَةُ

<sup>(</sup>۱) يَدُلُّ أَصْلُ وَضْعِ كَلِمَةِ (حَوْسٍ) عَلَىٰ مُخَالَطَةِ ٱلشَّيْءِ وَوَطْئِهِ « مُعْجَمُ مَقَايِيسِ ٱللُّغَةِ » لِأَبِي ٱلْحُسَيْنِ أَحْمَدَ بْنِ فَارِسِ بْنِ زَكَرِيَّا ، مَوْلِدُهُ سَنَةَ ( ٣٢٩ هـ ) وَوَفَاتُهُ سَنَةَ ( ٣٩٥هـ ) تَحْقِيقُ عَبْدِ ٱلسَّلاَمِ هَارُونَ ، مَوْلِدُهُ سَنَةَ ( ١٣٢٧هـ ) وَوَفَاتُهُ سَنَةَ ( ١٤٠٨ هـ ) وَوَفَاتُهُ سَنَةَ ( ١٤٠٨ هـ ) سِتَّةُ مُجَلَّدَاتٍ ، طَبْعُ دَارِ ٱلْفِكْرِ بِبَيْدُوتَ ، وَسَيُشَارُ لَـهُ بَعْدُ : « مُعْجَمُ مَقَايِيسِ ٱللُّغَةِ » ( ١١٨/٢ ) وَمَعْنَىٰ ( تَحُوسُكَ فِتْنَةٌ ) : أَنْ تُخَالِطَكَ وَتَحْثَكَ عَلَىٰ رُكُوبِهَا « ٱلنَّهَايَةُ فِي ٱلْغَرِيبِ » ( ٢١٨/٢ ) .

<sup>(</sup>٢) إِسْنَادُهُ حَسَنُ ، أَنْظُرْ : « مُسْنَدُ أَحْمَدَ » ( ٢١٩/٦ ) .

ٱلْفِرَاقِ ، وَتَهَامَسَ ٱلنَّاسُ بِمَوْتِ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَمَا أَسْرَعَ أَنْ قَالَ :

٧١ ( وَٱللهِ ؛ مَا مَاتَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ،
 وَٱللهِ ؛ مَا كَانَ يَقَعُ فِي نَفْسِي إِلاَّ ذَاكَ ، وَلَيَبْعَثَنَّهُ ٱللهُ ، فَلَيَقْطَعَنَّ أَيْدِيَ رِجَالٍ وَأَرْجُلَهُمْ ) (١) ثُمَّ يَقُولُ :

٧٧ - (إِنَّ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يَمُوتُ حَتَّىٰ يُفْنِيَ ٱللهُ عَزَّ وَجَلَّ ٱلْمُنَافِقِينَ )(٢).

وَيَتَأُوَّلُ عُمَرُ مَا بِٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَىٰ مَا وَقَعَ لِمُوسَىٰ عَلَيْهِ ٱلسَّلاَمُ مِنْ خُرُوجٍ لِمِيقَاتِ رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ (٣) ، فَيَقُولُ :

٧٣ - ( لاَ أَسْمَعَنَّ أَحَدًا يَقُولُ : إِنَّ مُحَمَّدًا صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَمُتْ ، لَكِنْ وَسَلَّمَ لَمْ يَمُتْ ، لَكِنْ

<sup>(</sup>۱) صَحِيحُ ٱلْبُخَارِيِّ ، عَنْ عَائِشَةَ ، كِتَابُ فَضَائِلِ ٱلصَّحَابَةِ ، بَابُ قَوْلِ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلاً » ( ٧/٥ ) رَقْمُ ٱلْحَدِيثِ : ( ٣٦٧٠ ) .

<sup>(</sup>٢) إِسْنَادُهُ حَسَنٌ ، عَنْ عَائِشَةَ ، ٱنْظُو : « مُسْنَدُ أَحْمَدَ » ( ٢١٩/٦ ) .

 <sup>(</sup>٣) إِشَارَةٌ إِلَىٰ قَوْلِهِ تَعَالَىٰ : ﴿ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ آرْبَعِينَ لَيْلَةٌ ثُمَّ ٱلْْغَذْتُمُ ٱلْمِخْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَلِمُونَ ﴾ ٱلآية : ( ٥١ ) مِنْ سُورَةِ ٱلْبَقَرَةِ .

أَرْسَلَ إِلَيْهِ رَبُّهُ كَمَا أَرْسَلَ إِلَىٰ مُوسَىٰ ، فَلَبِثَ عَنْ قَوْمِهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً )(١) .

كُلُّ شَيْءٍ يَقُولُهُ عُمَرُ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ ؛ ( بَلْ أَنْتَ رَجُلٌ تَحُوسُكَ فِتْنَةٌ ) ، ( فَلَيَقْطَعَنَّ أَيْدِيَ رِجَالٍ وَأَرْجُلَهُمْ ) ، ( لاَ يَمُوتُ تَحُوسُكَ فِتْنَةٌ ) ، ( فَلَيَقْطَعَنَّ أَيْدِيَ رِجَالٍ وَأَرْجُلَهُمْ ) ، ( لاَ يَمُوتُ حَتَّىٰ يُفْنِيَ ٱللهُ عَزَّ وَجَلَّ ٱلْمُنَافِقِينَ ) ، ( أَرْسَلَ إِلَيْهِ رَبُّهُ كَمَا أَرْسَلَ إِلَيْهِ رَبُّهُ كَمَا أَرْسَلَ إِلَيْهِ رَبُّهُ كَمَا أَرْسَلَ إِلَيْهِ مَوْسَىٰ ) .

كُلُّ شَيْءٍ يَقُولُهُ عُمَرُ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ ، لَـٰكِنَّهُ لاَ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَقُولَ ٱلْحَقِيقَةَ ٱلأَلِيمَةَ .

٧٤ فَقَالَ ٱلنَّاسُ: ( يَا سَالِمُ ؛ ٱنْطَلِقْ إِلَىٰ صَاحِبِ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَٱدْعُهُ: فَأَتَيْتُ أَبَا بَكْرٍ أَبْكِي دَهَشًا ، فَلَمَّا رَآنِي. . قَالَ لِي : أَقُبِضَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ قُلْتُ : إِنَّ عُمَرَ يَقُولُ : لاَ أَسْمَعُ أَحَدًا يَذْكُرُ أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ قَبِضَ إِلاَّ ضَرَبْتُهُ إِنَّ عُمَرَ يَقُولُ : لاَ أَسْمَعُ أَحَدًا يَذْكُرُ أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ قَبِضَ إِلاَّ ضَرَبْتُهُ إِنَّ عُمَرَ يَقُولُ : لاَ أَسْمَعُ أَحَدًا يَذْكُرُ أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ قَبِضَ إِلاَّ ضَرَبْتُهُ إِنَّ عُمَرَ يَقُولُ : لاَ أَسْمَعُ أَحَدًا يَذْكُرُ أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ قَبِضَ إِلاَّ ضَرَبْتُهُ بِسَيْفِي هَاذَا ، فَقَالَ لِي : ٱنْطَلِقْ ، فَٱنْطَلَقْتُ مَعَهُ فَجَاءَ )(٢) رَضَى ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ .

<sup>(</sup>۱) إِسْنَادُهُ صَحِيحٌ ، عَنْ أَنَسٍ ، ٱنْظُرْ : « صَحِيحُ ٱبْنِ حِبَّانَ » كِتَابُ ٱلتَّارِيخِ ، بَابُ وَفَاتِهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( ٥٨/ ١٤ ) رَقْمُ ٱلْحَدِيثِ : ( ٦٦٢٠ )

<sup>(</sup>٢) إِسْنَادُهُ صَحِيحٌ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عُبَيْدِ ٱلصَّحَابِيِّ ، ٱنْظُرْ : « ٱلشَّمَائِلُ ٱلْمُحَمَّدِيَّةُ » ( ٣٣٨ ) .

٧٠- (حَتَّىٰ نَزَلَ فَدَخَلَ ٱلْمَسْجِدَ ، فَلَمْ يُكَلِّمِ ٱلنَّاسَ حَتَّىٰ دَخَلُوا عَلَىٰ عَلَيْ عَائِشَةَ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهَا )(١) (وَٱلنَّاسُ قَدْ دَخَلُوا عَلَىٰ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : يَا أَيُّهَا ٱلنَّاسُ ؛ أَفْرِجُوا لِسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو مُغَشَّى بِثُوْبِ حِبَرَةٍ ، فَكَشَفَ عَنْ وَجْهِهِ )(٣) (حَتَّىٰ ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو مُغَشَّى بِثَوْبِ حِبَرَةٍ ، فَكَشَفَ عَنْ وَجْهِهِ )(٣) (حَتَّىٰ أَكَبَّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو مُعَشَّى بِثُونِ حِبَرَةٍ ، فَكَشَفَ عَنْ وَجْهِهِ )(٣) (حَتَّىٰ أَكَبَّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو مُعَشَّى بِثُونِ حِبَرَةٍ ، فَكَشَفَ عَنْ وَجْهِهِ )(٣) (حَتَّىٰ أَكَبَّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو مُعَمِّى بِثُونَ ﴾ (فَعَنْ وَجْهِهِ ) (٣) (حَتَّىٰ أَكَبَ عَلَيْهِ فَقَبَلَهُ وَمَسَّهُ فَقَالَ : ﴿ إِنَّكَ مَيْتُ وَإِنَّهُم مَيْتُونَ ﴾ (فَ ثُمَّ أَكَبَ عَلَيْهِ فَقَبَلَهُ وَمَسَّهُ فَقَالَ : بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي ، وَٱللهِ لاَ يَجْمَعُ ٱللهُ عَلَيْكَ وَابَّكُىٰ ، ثُمَّ قَالَ : بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي ، وَٱللهِ لاَ يَجْمَعُ ٱللهُ عَلَيْكَ مَوْتَكُیٰ ، ثُمَّ قَالَ : بِأَبِي كُتِبَتْ عَلَیْكَ . . فَقَدْ مُتَّهَا )(٥) ثُمَّ قَالَ : مُو مُقَالَ :

٧٦ ـ ( إِنَّا للهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ، مَاتَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ

<sup>(</sup>۱) صَحِيحُ ٱلْبُخَارِيِّ ، عَنْ عَائِشَةَ ، كِتَابُ ٱلْمَغَازِي ، بَابُ مَرَضِ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَوَفَاتِهِ ( ١٣/٦ ) رَقْمُ ٱلْحَدِيثِ : ( ٤٤٥٢ ) .

<sup>(</sup>٢) إِسْنَادُهُ صَحِيحٌ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عُبَيْدٍ ٱلصَّحَابِيِّ ، ٱنْظُرْ : « ٱلشَّمَائِلُ ٱلْمُحَمَّدِيَّةُ » ( ص٣٨ ) وَٱلآيَةُ ( ٣٠ ) مِنْ سُورَةِ ٱلزُّمَرِ .

 <sup>(</sup>٣) صَحِيحُ ٱلْبُخَارِيِّ ، عَنْ عَائِشَةَ ، كِتَابُ ٱلْمَغَازِي ، بَابُ مَرَضِ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَوَفَاتِهِ ( ١٣/٦ ) رَقْمُ ٱلْحَدِيثِ : ( ٤٤٥٢ ) .

<sup>(</sup>٤) إِسْنَادُهُ صَحِيحٌ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عُبَيْدٍ ٱلصَّحَابِيِّ ، ٱنْظُرْ : « ٱلشَّمَائِلُ ٱلْمُحَمَّدِيَّةُ » ( ص ٣٣٨ ) وَٱلآيَةُ ( ٣٠ ) مِنْ سُورَةِ ٱلزُّمَر .

<sup>(</sup>٥) صَحِيحُ ٱلْبُخَارِيِّ ، عَنْ عَائِشَةَ ، كِتَابُ ٱلْمَغَازِي ، بَابُ مَرَضِ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَوَفَاتِهِ ( ١٣/٦ ) رَقْمُ ٱلْحَدِيثِ : ( ٤٤٥٢ ) .

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ أَتَاهُ مِنْ قِبَلِ رَأْسِهِ فَحَدَرَ فَاهُ ) (١) ( وَوَضَعَ فَمَهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ ، وَوَضَعَ يَدَيْهِ عَلَىٰ سَاعِدَيْهِ ) (٢) وَقَبَّلَ جَبْهَتَهُ ، ثُمَّ قَالَ : ( وَا عَيْنَيْهِ ، وَوَضَعَ يَدَيْهِ عَلَىٰ سَاعِدَيْهِ ) (٢) وَقَبَّلَ جَبْهَتَهُ ، ثُمَّ قَالَ : ( وَا نَبِيًاهُ ! ثُمَّ رَأْسَهُ ، ثُمَّ حَدَرَ فَاهُ وَقَبَّلَ جَبْهَتَهُ وَقَالَ : وَاخَلِيلاهُ ، وَاصَفِيًاهُ ! ثُمَّ رَفْعَ رَأْسَهُ وَحَدَرَ فَاهُ وَقَبَّلَ جَبْهَتَهُ وَقَالَ : وَاخَلِيلاهُ ، مَاتَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَخَرَجَ إِلَى ٱلْمَسْجِدِ ) (٣) .

٧٧ ( وَعُمَرُ يُكَلِّمُ ٱلنَّاسَ ، فَقَالَ : ٱجْلِسْ ، فَأَبَىٰ عُمَرُ أَنْ يَجْلِسَ ، فَتَشَهَّدَ أَبُو بَكْرٍ ، يَجْلِسَ ، فَقَالَ : ٱجْلِسْ ، فَأَبَىٰ أَنْ يَجْلِسَ ، فَتَشَهَّدَ أَبُو بَكْرٍ ، فَقَالَ ٱلنَّاسُ إِلَيْهِ ، وَتَرَكُوا عُمَرَ ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ فَمَالَ ٱلنَّاسُ إلَيْهِ ، وَتَرَكُوا عُمَرَ ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ فَمَالَ ٱلنَّاسُ إلَيْهِ ، وَتَرَكُوا عُمَرَ ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ : أَيُهَا ٱلنَّاسُ ؛ مَنْ كَانَ فِيكُمْ يَعْبُدُ مُحَمَّدًا. . فَإِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ

<sup>(</sup>۱) إسْنَادُهُ حَسَنٌ ، عَنْ عَائِشَةَ ، ٱنْظُرْ : « مُسْنَدُ أَحْمَدَ » (۲۲۰/۱ ) ، وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ يَنْزِلُ لِتَقْبِيلِ ٱلنّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِفَمِهِ ، قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَانِ ٱللَّحْمَانِ ٱلْخَلِيلُ بْنُ أَحْمَدَ ٱلفَرَاهِيدِيُّ ، مَوْلِدُهُ سَنَةَ (۱۰۰هـ) وَوَفَاتُهُ سَنَةَ (۱۷۶هـ) وَوَفَاتُهُ سَنَةَ (۱۷۶هـ) وَوَفَاتُهُ سَنَةَ (۱۷۶هـ) : ٱلحَدْرُ : مَا تَحْدِرُهُ مِنْ عُلُو إِلَىٰ سُفْلٍ ، ٱنْظُرْ : « ٱلْعَيْنُ » (۱۷۶هـ) : ٱلحَدْرُ : مَا تَحْدِرُهُ مِنْ عُلُو إِلَىٰ سُفْلٍ ، ٱنْظُرْ : « ٱلْعَيْنُ » أَلَى سُفَلٍ ، وَإِبْرَاهِيمَ ٱلسَّامَرَّائِيِّ ، فِي ثَمَانِيَةِ الْجُزَاءِ ، طُبِعَ بِدَارِ ٱلْهِلاَلِ ، وَقَالَ ٱبْنُ فَارِسٍ : حَدَرْتُ ٱلشَّيْءَ إِذَا أَنْزِلْتُهُ . آنْظُرْ : « مُعْجَمُ مَقَايِيسِ ٱللُّغَةِ » (٣٢/٢) .

<sup>(</sup>٢) إسْنَادُهُ حَسَنٌ ، عَنْ عَائِشَةَ ، ٱنْظُرْ : « ٱلشَّمَائِلُ ٱلْمُحَمَّدِيَّةُ » ( ٣٣٣ ) رَقْمُ ٱلْحَدِيثِ : ( ٣٩٢ ) .

<sup>(</sup>٣) إِسْنَادُهُ حَسَنٌ ، عَنْ عَائِشَةَ ، ٱنْظُرْ : « مُسْنَدُ أَحْمَدَ » ( ٢٢٠/٦ ) .

٧٨ قَالَ ٱبْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُمَا: وَٱللهِ ؛ لَكَأَنَّ ٱلنَّاسَ لَمْ يَكُونُوا يَعْلَمُونَ أَنَّ ٱللهَ جَلَّ وَعَلاَ أَنْزَلَهَا حَتَّىٰ تَلاَهَا أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ ، فَمَا يُسْمَعُ بَشَرٌ إِلاَّ يَتْلُوهَا .

قَالَ عُمَرُ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ: وَٱللهِ ؛ مَا هُوَ إِلاَّ أَنْ سَمِعْتُ أَبَا بَكْرٍ تَلاَهَا ، فَعَقِرْتُ حَتَّىٰ مَا تُقِلِّنِي رِجْلاَيَ ، وَحَتَّىٰ أَهْوَيْتُ إِلَى بَكْرٍ تَلاَهَا ، فَعَقِرْتُ حَتَّىٰ مَا تُقِلِّنِي رِجْلاَيَ ، وَحَتَّىٰ أَهْوَيْتُ إِلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ مَاتَ ) (٢) .

٧٩ قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهَا: ( فَمَا كَانَتْ مِنْ خُطْبَتِهِمَا مِنْ خُطْبَةٍ إِلاَّ نَفَعَ ٱللهُ بِهَا ، لَقَدْ خَوَّفَ عُمَرُ ٱلنَّاسَ ، وَإِنَّ خُطْبَتِهِمَا مِنْ خُطْبَةٍ إِلاَّ نَفَعَ ٱللهُ بِهَا ، لَقَدْ خَوَّفَ عُمَرُ ٱلنَّاسَ ، وَإِنَّ

سُورَةُ آلِ عِمْرَانَ ، ٱلآيَةُ : ( ١٤٤ ) .

<sup>(</sup>٢) إِسْنَادُهُ صَحِيحٌ ، عَنْ أَنَسٍ ، ٱنْظُرْ : « صَحِيحُ ٱبْنِ حِبَّانِ » كِتَابُ ٱلتَّارِيخِ ، بَابُ وَفَاتِهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( ٥٨٨/١٤ ) رَقْمُ ٱلْحَدِيثِ : ( ٦٦٢٠ ) .

فِيهِمْ لَنِفَاقًا ، فَرَدَّهُمُ ٱللهُ بِذَلِكَ ، ثُمَّ لَقَدْ بَصَّرَ أَبُو بَكْرٍ ٱلنَّاسَ أَلْهُدَىٰ ، وَعَرَّفَهُمُ ٱلْحَقَّ ٱلَّذِي عَلَيْهِمْ ، وَخَرَجُوا بِهِ يَتْلُونَ :

﴿ وَمَا مُحُمَّدُ إِلَا رَسُولُ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ ٱلرُّسُلُ أَفَإِيْن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ الْقَلَبْتُمُ عَلَى آَفَةُ اللَّهُ الللللِّهُ اللللِّهُ اللَّهُ اللللللللللْمُ الللللْمُ اللْمُلْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللللْمُ الللللْمُ اللْمُلْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الللللْ

وَصَدَّقَ عُمَرُ سَاعَتَهَا أَنَّ مُحَمَّدًا صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ مَاتَ .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) سُورَةُ آلِ عِمْرَانَ ، ٱلآيَةُ : (١٤٤) .

<sup>(</sup>٢) صَحِيحُ ٱلْبُخَارِيِّ ، كِتَابُ فَضَائِلِ ٱلصَّحَابَةِ ، بَابُ قَوْلِ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلاً » ( ٧/٥ ) رَقْمُ ٱلْحَدِيثِ : ( ٣٦٧٠ ) .

## حَادِيَ عَشَرَ : غُسْلُ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَتَكْفِينُهُ وَٱلصَّلاَةُ عَلَيْهِ وَدَفْنُهُ

ذَهَلَ ٱلصَّحَابَةُ لِمَوْتِ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَلَمْ يَكُنْ لَكَيْهِمْ دَلِيلٌ لِمَا يَنْبَغِي لَهُمْ أَنْ يَفْعَلُوهُ ، وَصُدِمُوا لِمَوْتِهِ ، فَٱلْخَبَرُ أَكَابِرِهِمْ .

فَهَانَا عُمَرُ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ لاَ تُقِلَّهُ قَدَمَاهُ ، وَأَبُو بَكْرٍ يَبْكِي ، وَيُعْلِنُ ٱلْحَقِيقَةَ وَحْدَهُ ، وَيَتَحَمَّلُهَا ، وَيَحْمِلُ ٱلنَّاسَ عَلَيْهَا .

مَاتَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

وَتَزْدَحِمُ ٱلأَحْدَاثُ عَلَى ٱلْكِرَامِ ، فَٱلْمَدِينَةُ لاَ زَالَتْ تَشْتَمِلُ عَلَى ٱلْذِينَ مَرَدُوا عَلَى ٱلنَّفَاقِ مِمَّنْ أُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ ٱلْكُفْرَ ، وَٱلْعَرَبُ اللَّذِينَ مَرَدُوا عَلَى ٱلنَّفَاقِ مِمَّنْ أُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ ٱلْكُفْرَ ، وَٱلْعَرَبُ حَدِيثُو عَهْدِ بِجَاهِلِيَّةٍ ، وَٱلْجَيْشُ خَارِجَ ٱلْمَدِينَةِ يَتَجَهَّزُ لِغَزْوِ ٱلشَّآمِ ، وَالنَّاسُ مَا أَلِفَتِ ٱلْحُكْمَ ، وَمَا اعْتَادَتِ ٱلنِّظَامَ ، وَمَا جَرَوْا عَلَىٰ وَٱلنَّاسُ مَا أَلِفَتِ ٱلْحُكْمَ ، وَمَا أَعْتَادَتِ ٱلنِّظَامَ ، وَمَا جَرَوْا عَلَىٰ مَنَا الله عَلَيْهِمْ بِٱلدِّينِ ٱلْجَدِيدِ .

وَدَهِشَ ٱلصَّحَابَةُ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُمْ بِهَاذَا ٱلأَمْرِ ٱلْهَائِلِ ، فَٱلشَّغَلُوا فِي جَمْعِ صَفِّ ٱلنَّاسِ عَلَىٰ إِمَامٍ وَاحِدٍ يُصَلِّي لَهُمْ صَلاَتَهُمْ ، وَيَقُومُ عَلَىٰ حَاجَاتِهِمْ ، وَيَجْمَعُهُمْ عَلَىٰ قَلْبٍ وَاحِدٍ ، وَكَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ .

وَٱنْتُهَى ٱلصَّحَابَةُ مِنْ ذَلِكَ ٱلأَمْرِ، وَتَوَلَّىٰ أَبُو بَكْرٍ مَصَالِحَ ٱلْمُسْلِمِينَ، ثُمَّ ٱلْتُفَتُوا إِلَىٰ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؛ مِنْ أَجْلِ غُسْلِهِ وَتَكْفِينِهِ، وَٱلصَّلاَةِ عَلَيْهِ وَدَفْنِهِ، فَٱلْحَقِيقَةُ ٱلْمُرَّةُ لاَ بُدَّ مِنْ تَجَرُّعِهَا.

وَحَارَ ٱلصَّحَابَةُ فِي أَمْرِ غُسْلِهِ وَدَفْنِهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

٨٠ ـ تَقُولُ عَائِشَةُ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهَا : (لَمَّا أَرَادُوا غَسْلَ ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . قَالُوا : وَٱللهِ ؛ مَا نَدْرِي أَنْجَرِّدُ ٱللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ ثِيَابِهِ كَمَا نُجَرِّدُ مَوْتَانَا أَمْ نَغْسِلُهُ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ ثِيَابِهِ كَمَا نُجَرِّدُ مَوْتَانَا أَمْ نَغْسِلُهُ وَعَلَيْهِ ثِيَابُهُ ؟ فَلَمَّا ٱخْتَلَفُوا . . أَلْقَى ٱللهُ عَلَيْهِمُ ٱلنَّوْمَ حَتَّىٰ مَا مِنْهُمْ وَعَلَيْهِ ثِيَابُهُ ؟ فَلَمَّا ٱخْتَلَفُوا . . أَلْقَى ٱللهُ عَلَيْهِمُ ٱلنَّوْمَ حَتَّىٰ مَا مِنْهُمْ رَجُلُ إِلاَّ وَذَقْنُهُ فِي صَدْرِهِ ، ثُمَّ كَلَّمَهُمْ مُكَلِّمٌ مِنْ نَاحِيَةِ ٱلْبَيْتِ لاَ رَجُلُ إِلاَّ وَذَقْنُهُ فِي صَدْرِهِ ، ثُمَّ كَلَّمَهُمْ مُكَلِّمٌ مِنْ نَاحِيَةِ ٱلْبَيْتِ لاَ يَدُرُونَ مَنْ هُو : أَنِ ٱغْسِلُوا ٱلنَّبِيَّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهِ ثِيَابُهُ )(١) .

<sup>(</sup>١) إِسْنَادُهُ صَحِيحٌ ، ٱنْظُرْ : « سُنَنُ أَبِي دَاوُدَ » (١٩٦/٣) رَقْمُ ٱلْحَدِيثِ : =

٨١ وَرَوَىٰ سَالِمُ بْنُ عُبَيْدٍ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ : أَنَّ أَبَا بَكْرٍ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ : أَمَرَهُمْ أَنْ يُغَسِّلَهُ بَنُو أَبِيهِ (١) .

فَقَامُوا إِلَىٰ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَغَسَلُوهُ وَعَلَيْهِ قَمِيصُهُ ، يَصُبُّونَ ٱلْمَاءَ فَوْقَ ٱلْقَمِيصِ ، وَيُدَلِّكُونَهُ بِٱلْقَمِيصِ دُونَ قَمِيصُهُ ، يَصُبُّونَ ٱلْمَاءَ فَوْقَ ٱلْقَمِيصِ ، وَيُدَلِّكُونَهُ بِٱلْقَمِيصِ دُونَ أَيْدِيهِمْ .

٨٧ وَكَانَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهَا تَقُولُ: (لَوِ ٱسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا ٱسْتَدْبَرْتُ. . مَا غَسَلَهُ إِلاَّ نِسَاؤُهُ )(٢) .

٨٣ وَيَرْوِي عَلِيٌّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ : أَنَّهُ لَمَّا غَسَّلَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ : أَنَّهُ لَمَّا غَسَّلَ ٱلنَّبِيَّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . . ذَهَبَ يَلْتَمِسُ مِنْهُ مَا يَلْتَمِسُ مِنَ أَللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . . ذَهَبَ يَلْتَمِسُ مِنْهُ مَا يَلْتَمِسُ مِنَ أَللَّمِ مَنْهُ مَا يَلْتَمِسُ مِنَ أَللَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . . وَطَبْتَ عَيَا ، وَطِبْتَ عَيا ، وَطِبْتَ مَيَّا ) (٣) .

 <sup>= (</sup>٣١٤١) كِتَابُ ٱلْجَنَائِزِ ، بَابٌ فِي سَتْرِ ٱلْمَيِّتِ عِنْدَ غُسْلِهِ ، وَفِي إِسْنَادِهِ ٱبْنُ إِسْحَاقَ ٱلإِمَامُ فِي ٱلسِّيَرِ ، وَقَدْ صَرَّحَ بِٱلسَّمَاع .

<sup>(</sup>۱) إِسْنَادُهُ صَحِيحٌ ، ٱنْظُرْ : « ٱلشَّمَائِلُ ٱلْمُحَمَّدِيَّةً » (ص: ٣٣٨) رَقْمُ ٱلْحَدِيثِ : ( ٣٩٧ ) .

<sup>(</sup>٢) إِسْنَادُهُ صَحِيحٌ ، ٱنْظُرْ : « سُنَنُ أَبِي دَاوُدَ » (١٩٦/٣) رَقْمُ ٱلْحَدِيثِ : (٢) إِسْنَادُهُ صَحِيحٌ ، ٱنْظُرْ : « سُنَنُ أَبِي مَاتُرِ ٱلْمَيِّتِ عِنْدَ غُسْلِهِ ، وَفِي إِسْنَادِهِ ٱبْنُ إِسْنَادِهِ ٱبْنُ إِسْنَادِهِ ٱبْنُ إِسْنَادِهِ ٱبْنُ إِسْنَادِهِ ٱبْنُ إِسْنَادِهِ اللَّهُ مَاع .

<sup>(</sup>٣) إِسْنَادُهُ صَحِيحٌ ، ٱنْظُرْ : « سُنَنُ ٱبْنِ مَاجَهْ » وَٱللَّفْظُ لَهُ ، كِتَابُ ٱلْجَنَائِزِ ، بَابُ مَا=

وَكَانَ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ تَفَقَّدَ كَفَنَهُ وَهُوَ يَنْزِعُ .

٨٤ فَنَظَرَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَىٰ ثَوْبِ عَلَيْهِ كَانَ يُمَرَّضُ فِيهِ بِهِ رَدْعٌ مِنْ زَعْفَرَانٍ فَقَالَ : « ٱغْسِلُوا ثَوْبِي هَلْذَا وَزِيدُوا عَلَيْهِ ثَوْبَيْنِ بِهِ رَدْعٌ مِنْ زَعْفَرَانٍ فَقَالَ : « أَغْسِلُوا ثَوْبِي هَلْذَا وَزِيدُوا عَلَيْهِ ثَوْبَيْنِ فَكَفَّنُونِي فِيهَا » قُلْتُ : إِنَّ هَلْذَا خَلَقٌ ، قَالَ : « إِنَّ ٱلْحَيَّ أَحَقُّ فَكَفَّنُونِي فِيهَا » قُلْتُ : إِنَّ هَلْذَا خَلَقٌ ، قَالَ : « إِنَّ ٱلْحَيَّ أَحَقُّ بِالْجَدِيدِ مِنَ ٱلْمَيِّتِ »(١) .

مه وَكُفِّنَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ثَوْبٍ نَجْرَانِيٍّ وَرَيْطَتَيْنِ (٢) .

٨٦ وَقَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهَا : ( كُفِّنَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ثَلاثَةِ أَثْوَابٍ يَمَانِيَةٍ بِيضٍ سَحُولِيَّةٍ مِنْ

<sup>:</sup> جَاءَ فِي غُسْلِ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( ١/ ٤٧١) رَقْمُ ٱلْحَدِيثِ : ( ١٤٦٧) ، وَ « مُسْتَدْرَكُ ٱلْحَاكِمِ » عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ ( ٦٢/١) .

<sup>(</sup>١) صَحِيحُ ٱلْبُخَارِيِّ ، عَنْ عَائِشَةً ، كِتَابُ ٱلْجَنَائِزِ ، بَابُ مَوْتِ يَوْمِ ٱلإِثْنَيْنِ (١) صَحِيحُ ٱلْبُخَارِيِّ ، عَنْ عَائِشَةً ، كِتَابُ ٱلْجَنَائِزِ ، بَابُ مَوْتِ يَوْمِ ٱلإِثْنَيْنِ (١٣٨٧ ) رَقْمُ ٱلْحَدِيثِ : (١٣٨٧ ) قَالَ فِي ٱلْفَتْحِ (٣/ ٢٥٣ ) : ( ٱلْخَلَقُ : غَيْرُ جَدِيدٍ ، وَرَدْعُ ٱلزَّعْفَرَانِ : زَعْفَرَانٌ لُطِّخَ بِٱلثَّوْبِ لَكِنْ لَمْ يَعُمَّهُ ) .

<sup>(</sup>٢) إِسْنَادُهُ صَحِيحٌ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، آنْظُرْ : « صَحِيحُ ٱبْنِ حِبَّانِ » كِتَابُ ٱلتَّارِيخ ، بَابُ وَفَاتِهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( ١٩٨/١٥ ) رَقْمُ ٱلْحَدِيثِ : ( ١٦٣٠ ) . وَٱلرَّيْطَتَانِ : مُثَنَّىٰ رَيْطَةٍ ، وَهِيَ كُلُّ مَلاَءَةٍ لَيْسَتْ بِلَفْقَيْنِ ، وَقِيلَ : كُلُّ ثَوْبِ رَقِيقِ لَيْنَ ، وَٱلْجَمْعُ : رِيَطٌ ، وَرِيَاطٌ ، ٱنْظُرْ : « ٱلنِّهَايَةُ فِي ٱلْغَرِيبِ » ( ٢٨٩/٢ ) .

كُرْسُفٍ ، لَيْسَ فِيهِنَّ قَمِيصٌ وَلاَ عِمَامَةٌ )(١) .

وَأَشْكَلَ عَلَى ٱلنَّاسِ أَنَّهُ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُفِّنَ فِي بُرْدٍ يَمَانِيٍّ ، وَهُوَ ٱلْحُلَّةُ أَوِ ٱلْحِبَرَةُ (٢) ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهَا :

٨٧ - ( قَدْ أُتِيَ بِٱلْبُرْدِ ، وَلَكِنَّهُمْ رَدُّوهُ وَلَمْ يُكَفِّنُوهُ فِيهِ ) (٣) .

٨٨ - ثُمَّ ( أُدْرِجَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حُلَّةٍ يَمَنِيَّةٍ

<sup>(</sup>۱) صَحِيحُ ٱلبُخَارِيِّ ، كِتَابُ ٱلْجَنَائِزِ ، بَابُ ٱلثَيَابِ ٱلْبِيضِ لِلْكَفَنِ ( ٢/ ٧٥) رَقْمُ ٱلْحَدِيثِ : ( ١٢٦٤ ) وَ صَحِيحُ مُسْلِمٍ » وَاللَّفْظُ لَـهُ ( ١٤٩ ) رَقْمُ الْحَدِيثِ : رُوَى بِفَتْحِ ٱلسَّينِ وَضَمَّهَا ؛ فَٱلْفَتْحُ مَنسُوبُ ٱلْحَدِيثِ : رُوَى بِفَتْحِ ٱلسِّينِ وَضَمَّهَا ؛ فَٱلْفَتْحُ مَنسُوبُ إِلَى السَّحُولِ ، وَهُوَ ٱلقَصَّارُ ؛ لأَنَّهُ يَسْحَلُهَا ؛ أَيْ : يَغْسِلُهَا ، أَوْ إِلَىٰ سَحُولٍ ، وَهُو ٱلقَصَّارُ ؛ لأَنَّهُ يَسْحَلُهَا ؛ أَيْ : يَغْسِلُهَا ، أَوْ إِلَىٰ سَحُولٍ ، وَهُو القَصَّارُ ؛ لأَنَّهُ يَسْحَلُهَا ؛ أَيْ : يَغْسِلُهَا ، أَوْ إِلَىٰ سَحُولٍ ، وَهُو قَرْيَةٍ بِٱلْيَمَنِ ، تَحْمَلُ مِنْهَا هَاذِهِ ٱلنَّيَابُ ، وَأَمَّا بِٱلضَّمِّ . فَهُو جَمْعُ سَحْلٍ ، وَهُو القَوْبُ ٱلأَبْيَضُ ٱلنَّقِيُّ ، وَلاَ يَكُونُ إِلاَّ مِنْ قُطْنٍ ، وَفِيهِ شُذُوذٌ ؛ لأَنَّهُ نُسِبَ إِلَى الْجَمْعِ ، وَٱلْكُرْسُفُ : ٱلْقُطْنُ . ٱنْظُرْ : « النِّهَايَةُ فِي ٱلْغَرِيبِ » (٢/ ٢٧) . و « المِنْهَاجُ » لِلنَّووِيِّ (٧/٧) .

<sup>(</sup>٢) إِسْنَادُهُ صَحِيحٌ ، ٱنْظُرْ : « سُنَنُ آبْنِ مَاجَهُ » (٤٧٢/١) رَقْمُ ٱلْحَدِيثِ : (١٤٦٩) .

<sup>(</sup>٣) إِسْنَادُهُ صَحِيحٌ ، ٱنْظُرْ : « سُنَنُ ٱلتِّرْمِذِيِّ » كِتَابُ ٱلْجَنَائِزِ ، بَابُ مَا جَاءَ فِي كَفَنِ ٱللَّهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( ٣/ ٣٢١ ) رَقْمُ ٱلْحَدِيثِ : ( ٩٩٦ ) وَقَالَ : هَلْذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

كَانَتْ لِعَبْدِ ٱللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُمَا ، ثُمَّ نُزِعَتْ عَنْهُ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ )(١).

٨٩ ـ ( فَأَخَذَهَا عَبْدُ ٱللهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُمَا فَقَالَ : لأَحْبِسَنَّهَا حَتَّىٰ أُكَفِّنَ فِيهَا نَفْسِي )(٢) .

وَلِذَلِكَ ذَكَرُوا لِعَائِشَةَ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهَا مَا ذَكَرُوا فَأَنْكَرَتْهُ وَقَالَتْ :

• ٩- ( أَمَّا ٱلْحُلَّةُ . . فَإِنَّمَا شُبِّهَ عَلَى ٱلنَّاسِ فِيهَا أَنَّهَا ٱشْتُرِيَتْ لَهُ لِيكَفَّنَ فِيهَا ؟ فَتُرِكَتِ ٱلْحُلَّةُ )(٣) .

قَالَ ٱلتَّرْمِذِيُّ : (رُوِيَ فِي كَفَنِ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانِثُ مُخْتَلِفَةٌ ، وَحَدِيثُ عَائِشَةَ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهَا أَصَحُّ اللهُ عَائِشَة رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهَا أَصَحُّ ٱللهُ حَادِيثِ ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ )(٤) . الأَحَادِيثِ ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ )(٤) .

<sup>(</sup>۱) صَحِيحُ مُسْلِمٍ ، عَنْ عَائِشَةَ ، كِتَابُ ٱلْجَنَائِزِ ، بَابٌ فِي كَفَنِ ٱلْمَيِّتِ ( ۲/ ۲٥٠ ) رَقْمُ ٱلْحَدِيثِ : ( ۹٤۱ ) ٱلْمُتَابَعَةُ ( ٤٦ ) .

 <sup>(</sup>٢) صَحِيحُ مُسْلِمٍ ، عَنْ عَائِشَةَ ، كِتَابُ ٱلْجَنَائِزِ ، بَابٌ فِي كَفَنِ ٱلْمَيِّتِ ( ٦٤٩/٢ )
 رَقْمُ ٱلْحَدِيثِ : ( ٩٤١ ) ٱلْمُتَابَعَةُ ( ٤٥ ) .

 <sup>(</sup>٣) صَحِيحُ مُسْلِمٍ ، عَنْ عَائِشَةَ ، كِتَابُ ٱلْجَنَائِزِ ، بَابٌ فِي كَفَنِ ٱلْمَيِّتِ ( ٦٤٩/٢ )
 رَقْمُ ٱلْحَدِيثِ : ( ٩٤١ ) ٱلْمُتَابَعَةُ ( ٤٥ ) .

<sup>(</sup>٤) « سُنَنُ ٱلتِّرْمِذِيِّ » ( ٣٢٢/٣ ) .

وَبَدَأَ ٱلنَّاسُ يُجَهِّزُونَ ٱلنَّبِيَّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلصَّلَاةِ عَلَيْهِ .

إِنَّهَا صَلاَةُ ٱلْوَدَاعِ وَفِي ٱلضَّرِيحِ وَفِي ٱلأَكْفَانِ أَحْزَانُ .

إِنَّهَا صَلاَةُ ٱلْوَدَاعِ وَفِي ٱلْوَدَاعِ وَفِي ٱلْإِجْنَانِ أَشْجَانُ .

إِنَّهَا صَلاَةُ ٱلْوَدَاعِ وَإِنَّ ٱلْوَدَاعَ لِمَنْ تُحِبُّ قَلِيلٌ .

إِنَّهَا صَلاَةُ ٱلْوَدَاعِ وَإِنَّهُ ٱلرَّحِيلُ إِلَى ٱلدَّارِ ٱلآخِرَةِ .

إِنَّهَا ٱلأُمَّةُ ٱلثَّكْلَىٰ بِوَفَاةِ نَبِيِّهَا مُحَمَّدٍ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

إِنَّهَا صَلاَةُ ٱلْوَدَاعِ ، فَوَدِّعْ فُؤَادَكَ تَوْدِيعَ ٱلْفِرَاقِ مِنْ سَيِّدِ ٱلْأَنْبِيَاءِ .

٩١- فَقَالُوا: يَا صَاحِبَ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ أَيْصَلَّىٰ عَلَىٰ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: (نعَمْ). أَيْصَلَّىٰ عَلَىٰ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: (نعَمْ). فَقَالُوا: وَكَيْفَ؟ قَالَ: (يَدْخُلُ قَوْمٌ فَيُكَبِّرُونَ وَيُصَلُّونَ وَيَدْعُونَ ثُمَّ يَدْخُلُ قَوْمٌ فَيُكَبِّرُونَ وَيُصَلُّونَ وَيَدْعُونَ ثُمَّ يَدْخُلُ قَوْمٌ فَيُكَبِّرُونَ وَيُصَلُّونَ وَيَدْعُونَ ثُمَّ يَدْخُلُ قَوْمٌ فَيُكَبِّرُونَ وَيُصَلُّونَ وَيَدْعُونَ ثُمَّ يَخْرُجُونَ ، حَتَّىٰ يَدْخُلُ ٱلنَّاسُ )(١).

<sup>(</sup>۱) إِسْنَادُهُ صَحِيحٌ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عُبَيْدٍ ٱلصَّحَابِيِّ ، ٱنْظُرْ : « ٱلشَّمَائِلُ ٱلْمُحَمَّدِيَّةُ » ( ٣٩٨ ) رَقْمُ ٱلْحَدِيثِ : ( ٣٩٧ ) .

٩٢ ( فَكَانُوا يَدْخُلُونَ مِنْ هَلْذَا ٱلْبَابِ فَيُصَلُّونَ عَلَيْهِ ، ثُمَّ يَخْرُجُونَ مِنَ ٱلْبَابِ ٱلآخَرِ )(١) .

( وَصَلَّى ٱلنَّاسُ عَلَيْهِ أَفْذَاذًا لاَ يَؤُمُّهُمْ أَحَدٌ ) (٢) .

قَالَ ٱبْنُ عَبْدِ ٱلْبَرِّ:

( وَأَمَّا صَلاَةُ ٱلنَّاسِ عَلَيْهِ أَفْذَاذًا. . فَمُجْتَمَعٌ عَلَيْهِ عِنْدَ أَهْلِ ٱلسَّيرِ وَجَمَاعَةِ أَهْلِ ٱلنَّقْلِ لاَ يَخْتَلِفُونَ فِيهِ )(٣) .

قَالَ ٱبْنُ كَثِيرٍ: ﴿ وَهَلذَا ٱلصَّنِيعُ - وَهُوَ صَلاَتُهُمْ عَلَيْهِ فُرَادَىٰ لَمْ يَؤُمَّهُمْ أَحَدٌ عَلَيْهِ - أَمْرٌ مُجْمَعٌ عَلَيْهِ لاَ خِلاَفَ فِيهِ )(٤) .

(۱) إِسْنَادُهُ صَحِيحٌ ، ٱنْظُرْ : « مُسْنَدُ أَحْمَدَ » ( ۸۱/٥ ) عَنْ أَبِي عَسِيبٍ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ مَوْلَیٰ رَسُولِ ٱللهِ صلی الله علیه وسلم .

(٢) قَالَهُ مَالِكٌ فِي « ٱلمُوَطَّأ » ( ١/ ٢٣١ ) رَقْمُ ٱلْحَدِيثِ : ( ٢٧ ) .

(٣) ٱلتَّمْهِيدُ لِمَا فِي ٱلْمُوَطَّإِ مِنَ ٱلْمَعَانِي وَٱلأَسَانِيدِ ، لأَبِي عُمَرَ يُوسُفَ بْنِ عَبْدِ ٱللهِ ٱللهِ ٱلنَّمْرِيِّ ، مَوْلِدُهُ سَنَةَ ( ٣٦٨هـ ) وَوَفَاتُهُ سَنَةَ ( ٣٦٨هـ ) ٱلْمَشْهُورِ : بِٱبْنِ عَبْدِ ٱللهِ ٱلْبَرِّ ، ( ٢٦ ) جُزْءًا ، تَحْقِيقُ : مُصْطَفَىٰ أَحْمَدَ ٱلْعَلَوِيِّ ، وَحَقَّقَ هَلْأَا ٱلْجُزْءَ سَعِيدُ أَحْمَدَ أَعْرَابٍ ، تُوُفِّي سَنَةَ ( ١٤٢٤هـ ) طَبَعَتْهُ ٱلْمَكْتَبَةُ ٱلْمَلَكِيَّةُ بِٱلرِّبَاطِ سَنَةَ ( ١٩٢٧هـ ) طَبَعَتْهُ ٱلْمَكْتَبَةُ ٱلْمَلَكِيَّةُ بِٱلرِّبَاطِ سَنَةَ ( ١٩٢٧هـ ) وَسَيُشَارُ لَهُ عِنْدَ وَرُودِهِ : « ٱلْتَمْهِيدُ » ( ١٩٩٧ ) .

(٤) ٱلْبِدَايَةُ وَٱلنِّهَايَةُ ، لأَبِي ٱلْفِدَاءِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عُمَرَ بْنِ كَثِيرِ ٱلْقُرَشِيِّ ٱلْمُعَارِفِ ٱلدَّمَشْقِيِّ ، مَوْلِدُهُ سَنَةَ ( ٧٠١هـ ) وَوَفَاتُهُ سَنَةَ ( ٧٧٨هـ ) طَبَعَتْهُ مَكْتَبَةُ ٱلْمُعَارِفِ بِبَيْرُوتَ فِي أَرْبَعَةَ عَشَرَ جُزْءًا مَجْمُوعَةٍ فِي سَبْعَةِ مُجَلَّدَاتٍ ، وَسَيُشَارُ لَهُ عِنْدَ وُرُودِهِ : « البدَايَةُ وَٱلنَّهَايَةُ » ( ٢٦٥/٥ ) .

لَقَدْ صَارَ ٱلْأَمْرُ حَقِيقَةً كُبْرَىٰ ، مَاتَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

فَهَلْ تُصَدِّقُ أُمَّهَاتُ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَنَّهُنَّ لَنْ يَرَيْنَهُ بَعْدَ ٱلْيَوْمِ ؟ ٱللَّيْلُ يَكْسُو ٱلْمَدِينَةَ بِٱلْبُكَاءِ وَبِٱلدُّمُوعِ ، تَجْرِي سَوَاكِبُ دَمْعِهَا نَحْوَ ٱللِّحَىٰ ، نَحْوَ ٱلْخُدُودِ .

هَلْذِي ٱلْفَوَاطِمُ كُلُّهُنَّ وَعَائِشَةً .

هَاذِي ٱلْحَبِيبَةُ بَضْعَةُ ٱلْمُخْتَارِ تَنْدُبُ سَيِّدِي .

هَلْذَا ٱلنَّبِيُّ مُحَمَّدٌ سَجَّتْهُ أُمُّ ٱلْمُؤْمِنِينَ بِحِبَرَةٍ كَفَنِ ٱلْوَدَاعِ.

وَبَضْعَةُ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَبْكِيهِ ، وَتَنْدُبُ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبَاهَا .

هَا هُنَّ أُمَّهَاتُ ٱلْمُؤْمِنِينَ يَبْكِينَ ٱلنَّبِيَّ ٱلْحَبيبَ ٱلْغَالِيَ.

وَنَامَ ٱلصِّبْيَةُ ٱلصِّغَارُ ، وَأَرَّقَتِ ٱلْمَدَامِعُ سَائِرَ ٱلنَّاسِ .

97- ( قَالُوا : يَا صَاحِبَ رَسُولِ ٱللهِ ؛ أَيُدْفَنُ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ قَالَ : فِي صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ قَالَ : فِي ٱلْمُكَانِ ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

<sup>(</sup>١) إِسْنَادُهُ صَحِيحٌ ، عَنْ سَالِم بْنِ عُبَيْدِ ٱلصَّحَابِيِّ ، ٱنْظُرْ : « ٱلشَّمَائِلُ ٱلْمُحَمَّدِيَّةُ »=

هَا هِيَ ٱلْفُؤُوسُ تَشُقُّهُمَا مَعًا ، وَتَصْدَعُهُمَا مَعًا ؛ قُلُوبَ ٱلصَّالِحِينَ ، وَٱلأَرْضَ ٱلَّتِي تَضُمُّ إِلَيْهَا سَيِّدَ وَلَدِ آدَمَ أَجْمَعِينَ مُحَمَّدًا صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

قَالَ ٱلإِمَامُ مُحَمَّدٌ ٱلْبَاقِرُ : ( ٱلَّذِي أَلْحَدَ قَبْرَ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبُو طَلْحَةَ )(١) .

98 عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ ٱلْمُؤْمِنِينَ قَالَتْ : ( مَا عَلِمْنَا بِدَفْنِ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّىٰ سَمِعْنَا صَوْتَ ٱلْمَسَاحِي مِنْ جَوْفِ ٱللَّيْلِ لَيْلَةَ ٱلأَرْبِعَاءِ )(٢) .

وَٱكْتَسَتِ ٱلْمَدِينَةُ بِٱلْحُزْنِ ٱلْمُعَتَّقِ ، وَتَفَتَّقِ ٱلْقُلُوبُ بِٱلأَسَىٰ ، وَٱلْكَيْلُ يُقَطِّعُهُ وَقْعُ ٱلْمَسَاحِي وَٱلْكَرَازِين .

وَكَانَ وَقْعُ ٱلْمَسَاحِي فِي ٱلْمَوْطِنِ ٱلَّذِي قُبِضَ فِيهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ

ا ( ص ٣٣٨ ) رَقْمُ ٱلْحَدِيثِ : ( ٣٩٧ ) .

<sup>(</sup>۱) إِسْنَادُهُ حَسَنٌ ، مَوْقُوفٌ عَلَى ٱلْبَاقِرِ ، ٱنْظُرْ : ﴿ سُنَنُ ٱلتِّرْمِذِيِّ ﴾ كِتَابُ ٱلْجَنَائِزِ ، بَابُ مَا جَاءَ فِي ٱلْقَرْرِ (٣/ ٣٦٥) رَقْمُ الْمَيِّتِ فِي ٱلْقَبْرِ (٣/ ٣٦٥) رَقْمُ ٱلْحَدِيثِ : (١٠٤٧) وَأَشَارَ إِلَيْهِ ٱلأَلْبَانِيُّ ، مَوْلِدُهُ سَنَةَ (١٠٤٧هـ) وَوَفَاتُهُ سَنَةَ (١٠٤٧هـ) قَالَ : ٱلَّذِي حَفَرَ ٱلْقَبْرَ سَنَةَ (١٩٨٠هـ) قَالَ : ٱلَّذِي حَفَرَ ٱلْقَبْرَ هُوَ أَبُو طَلْحَةَ .

<sup>(</sup>٢) إِسْنَادُهُ حَسَنٌ ، أَنْظُرْ : « مُسْنَدُ أَحْمَدَ » ( ٢٧٤/٦ ) .

وَسَلَّمَ ، كَمَا ذَكَرَهُ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ ، قَالَ :

• ٩٠ سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْتًا مَا نَسِيتُهُ ، قَالَ : « مَا قَبَضَ ٱللهُ نَبِيًّا إِلاَّ فِي ٱلْمَوْضِعِ ٱلَّذِي يُحِبُّ أَنْ يُدْفَنَ فِيهِ » ٱدْفِنُوهُ فِي مَوْضِع فِرَاشِهِ (١١) .

٩٦ ( فَإِنَّ ٱللهَ لَمْ يَقْبِضْ رُوحَهُ إِلاَّ فِي مَكَانٍ طَيِّبٍ )(٢) صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

٩٧ ( وَلُحِدَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَحْدًا ، وَنُصِبَ عَلَيْهِ اللَّهِ نُصْبًا )(٣) .

٩٨ ( وَجُعِلَ تَحْتَ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ دُفِنَ قَطِيفَةٌ حَمْرَاءُ )(١٤) .

<sup>(</sup>١) إِسْنَادُهُ صَحِيحٌ ، عَنْ عَائِشَةَ ، ٱنْظُرْ : « سُنَنُ ٱلتِّرْمِذِيِّ » كِتَابُ ٱلْجَنَائِزِ ، بَابٌ آخَرُ ( ٣/ ٣٣٨ ) رَقْمُ ٱلْحَدِيثِ : ( ١٠١٨ ) .

<sup>(</sup>٢) إِسْنَادُهُ صَحِيحٌ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عُبَيْدٍ ٱلصَّحَابِيِّ ، ٱنْظُرْ : « ٱلشَّمَاثِلُ ٱلْمُحَمَّدِيَّةُ » ( ص ٣٣٨ ) رَقْمُ ٱلْحَدِيثِ : ( ٣٩٧ ) .

<sup>(</sup>٣) إِسْنَادُهُ صَحِيحٌ ، عَنْ عَلِيٍّ ، ٱنْظُرْ : « سُنَنُ ٱبْنِ مَاجَهْ » كِتَابُ ٱلْجَنَائِزِ ، بَابُ مَا جَاءَ فِي غُسْلِ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( ١/ ٤٧١ ) رَقْمُ ٱلْحَدِيثِ : ( ١٤٦٧ ) وَ « مُسْتَدْرَكُ ٱلْحَاكِم » وَاللَّفْظُ لَهُ ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ ( ١/ ٢٢ ) .

<sup>(</sup>٤) إِسْنَادُهُ صَحِيحٌ ، عَنِ ٱبْنِ عَبَّاسٍ ، ٱنْظُرْ : « سُنَنُ ٱلنَّسَائِيِّ » كِتَابُ ٱلْجَنَائِزِ ، بَابُ وَضْعِ ٱلثَّوْبِ فِي ٱللَّحْدِ ( ٨١/٤ ) رَقْمُ ٱلْحَدِيثِ : ( ٢٠١٢ ) وَٱللَّفْظُ لَهُ .

وَفِي رِوَايَةِ مُسْلِمٍ: (جُعِلَ فِي قَبْرِ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطِيفَةٌ حَمْرَاءُ)(١).

٩٩ قَالَ شُقْرَانُ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ : ( أَنَا وَٱللهِ طَرَحْتُ الْقَطِيفَةَ تَحْتَ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ٱلْقَبْرِ )(٢) .

٠٠٠ ( وَوُضِعَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي لَحْدِهِ ) (٣) .

وَقَالَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ ٱللهِ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُمَا:

اللَّبِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُلْحِدَ ، وَنُصِبَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُلْحِدَ ، وَنُصِبَ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُلْحِدَ ، وَنُصِبَ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُلْحِدَ ، وَنُصِبَ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُلْحِدَ ، وَنُصِبَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُلَّا مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُلْحِدَ ، وَنُصِبَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُلْحِدَ ، وَنُصِبَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُلَّا مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُلَّا مِنْ اللَّهِ وَنُصِبَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُلْحِدَ ، وَنُصِبَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُلِودَ اللَّهِ مُ اللَّهِ مُ اللَّهِ مَا إِلَيْهِ مَا إِلَا لَهُ مُنْ إِلَيْهِ مِنْ إِلَيْهِ مِنْ إِلَّا لَهُ مُنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ مُنْ إِلَّا لَهِ مُنْ إِلَّهِ مِنْ إِلَّهِ مِنْ إِلَا لَهِ مُنْ إِلَيْهِ مِنْ إِلَا لَمِنْ مُنْ إِلَا لَهِ مُنْ إِلَا لَهِ مُنْ إِلَا لَهِ مُنْ إِلَيْهِ مِنْ إِلَا لَا مِنْ إِلَا لَا مُنْ إِلَا لَا مُعْلَقِهِ مِنْ إِلَا لَا مُعْلِقِهِ مِنْ إِلَا لَهِ مُنْ إِلَا لَهِ مُنْ إِلَّا لَا مُعْلَى اللَّهِ مِنْ إِلَيْهِ مِنْ إِلَا مُنْ إِلَا مُنْ إِلَا مُنْ إِلَا لَهِ مُنْ إِلَا مُنْ إِلَا مُنْ إِلَا مُعْلِقُولِ مِنْ إِلَا مُعْلِقُولُ مِنْ إِلَا مُعْلَمِ اللَّهِ مُنْ إِلَا مُعْلِقُولُ مِنْ إِلَا عَلَيْهِ وَالْمُعْلَمِ مِنْ أَنْ مُعْلِمُ مِنْ إِلَا مُعْلَمْ أُولِ مُنْ إِلَا مُعْلَمُ مِنْ إِلَّا مُعْلَمْ أُلْمُ مِنْ إِلَّا مُعْلِمُ مِنْ إِلَاهِ مُعْلِمُ مِنْ إِلَا مُعْلَمُ مِنْ إِلَا مُوالْمُوا مِنْ أَلِمُ مِنْ أَلِمُ أَلِمُ مِنْ أَنْ مُنْ مُوا مُنْعِلًا مِنْ أَمِنْ مُنْ أَلِمُ مُنْ أُلِمِ مُنْ أُلِولُولُولُولُول

١٠٢ ( وَوَلِيَ دَفْنَهُ وَإِجْنَانَهُ مِنْ دُونِ ٱلنَّاسِ أَرْبَعَةٌ : عَلِيٌّ ،

(١) صَحِيحُ مُسْلِمٍ ، عَنِ ٱبْنِ عَبَّاسٍ ، كِتَابُ ٱلْجَنَائِزِ ، بَابُ جَعْلِ ٱلْقَطِيفَةِ فِي ٱلْقَبْرِ (١) مَحِيحُ مُسْلِمٍ ، عَنِ ٱبْنِ عَبَّاسٍ ، كِتَابُ ٱلْجَنَائِزِ ، بَابُ جَعْلِ ٱلْقَطِيفَةِ فِي ٱلْقَبْرِ (١٦ ) .

(٢) إِسْنَادُهُ حَسَنٌ ، ٱنْظُرُ : « سُنَنُ ٱلتِّرْمِذِيِّ » كِتَابُ ٱلْجَنَائِزِ ، بَابُ مَا جَاءَ فِي ٱلثَّوْبِ ٱلْمَاكِةِ حَسَنٌ ، ٱلْحَدِيثِ : ( ١٠٤٧ ) وَقَالَ : حَسَنٌ غَرِيبٌ . وَقَالَ : حَسَنٌ غَرِيبٌ .

(٣) إِسْنَادُهُ صَحِيحٌ ، ٱنْظُرْ : « مُسْنَدُ أَحْمَدَ » ( ٨١/٥ ) عَنْ أَبِي عَسِيبٍ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ مَوْلَىٰ رَسُولِ ٱللهِ صلى الله عليه وسلم .

(٤) إِسْنَادُهُ صَحِيحٌ ، ٱنْظُرْ : « صَحِيحُ آبْنِ حِبَّانٍ » كِتَابُ ٱلتَّارِيخِ ، بَابُ وَفَاتِهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( ٢٠٢/١٤ ) رَقْمُ ٱلْحَدِيثِ : ( ٦٦٣٥ ) . وَٱلْعَبَّاسُ ، وَٱلْفَضْلُ ، وَصَالِحٌ مَوْلَىٰ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ )(١) .

وَصَارَ ٱللَّحْدُ سُنَّةً ، وَٱقْتَدَىٰ بِهِ أَصْحَابُهُ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ : عَنْهُمْ ، قَالَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَاصٍ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ :

١٠٣ ( ٱلْحَدُوا لِي لَحْدًا ، وَٱنْصِبُوا عَلَيَّ ٱللَّبِنَ نَصْبًا ، كَمَا صُنِعَ بِرَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) (٢) .

وَكَانَ ٱللَّحْدُ وِفْقَ حَدِيثِ ٱبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُمَا عَنِ ٱلنَّهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :

١٠٤ " ٱللَّحْدُ لَنَا ، وَٱلشَّقُّ لِغَيْرِنَا "(٣) .

وَقَالَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ ٱللهِ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُمَا:

<sup>(</sup>۱) إِسْنَادُهُ صَحِيحٌ ، ٱنْظُرْ : « سُنَنُ ٱبْنِ مَاجَهُ » كِتَابُ ٱلْجَنَائِزِ ، بَابُ مَا جَاءَ فِي غُسْلِ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( ١/ ٤٧١ ) رَقْمُ ٱلْحَدِيثِ : ( ١٤٦٧ ) ، وَاللَّفْظُ لَهُ ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ ( ١٢ ٢٢ ) .

<sup>(</sup>٢) صَحِيحُ مُسْلِمٍ ، كِتَابُ ٱلْجَنَائِزِ ، بَابٌ فِي ٱللَّحْدِ وَنَصْبِ ٱللَّبِنِ عَلَى ٱلْمَيِّتِ (٢) صَحِيحُ مُسْلِمٍ ، كِتَابُ ٱلْجَدِيثِ : (٩٦٦) .

<sup>(</sup>٣) إِسْنَادُهُ حَسَنٌ ، ٱنْظُرْ : « سُنَنُ ٱلتَّرْمِذِيِّ » كِتَابُ ٱلْجَنَائِزِ ، بَابُ مَا جَاءَ فِي قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « ٱللَّحْدُ لَنَا وَٱلشَّقُ لِغَيْرِنَا » (٣٦٣/٣ ) رَقْمُ ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « ٱللَّحْدُ لَنَا وَٱلشَّقُ لِغَيْرِنَا » (٣٦٣/٣ ) رَقْمُ ٱلْحَدِيثِ : ( ١٠٤٥ ) .

١٠٥ ( إِنَّ ٱلنَّبِيَّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱلْلْحِدَ ، وَنُصِبَ عَلَيْهِ ٱللَّهِ نَصْبًا ) (١) .

1.7 قَالَ ٱلْمُغِيرَةُ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ : ( قَدْ بَقِيَ مِنْ رِجْلَيْهِ شَيْءٌ لَمْ يُصْلِحُوهُ ، قَالُوا : فَآدْخُلْ فَأَصْلِحُهُ ، فَدَخَلَ ، وَأَدْخَلَ يَدَهُ فَمَسَّ قَدَمَيْهِ ، فَقَالَ : أَهِيلُوا عَلَيَّ ٱلتُّرَابَ ، فَأَهَالُوا عَلَيْهِ يَدَهُ فَمَسَّ قَدَمَيْهِ ، فَقَالَ : أَهِيلُوا عَلَيَّ ٱلتُّرَابَ ، فَأَهَالُوا عَلَيْهِ ٱلتُّرَابَ ، فَكَانَ يَقُولُ : أَنَا ٱلتُّرَابَ حَتَّىٰ بَلَغَ أَنْصَافَ سَاقَيْهِ ، ثُمَّ خَرَجَ ، فَكَانَ يَقُولُ : أَنَا أَحْدَثُكُمْ عَهْدًا بِرَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ )(٢) .

أَهِيلُوا عَلَيَّ ٱلتُّرَابَ ، أَهِيلُوا عَلَيَّ ٱلتُّرَابَ ، فَكَأَنَّهُ لاَ يُرِيدُ أَنْ يَخْرُجَ مِنْ جِوَارِهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ثُمَّ دُفِنَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ثُمَّ دُفِنَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

دُفِنَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَتُصَدِّقُونَ ؟! دُفِنَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَتُصَدِّقُونَ ؟! دُفِنَ صَلَّى ٱللهُ وَسَلَّمَ ، فَكَيْفَ طَابَتِ ٱلنَّفُوسُ أَنْ تَحْثُو عَلَىٰ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱلتُّرَابَ ؟!

<sup>(</sup>١) إِسْنَادُهُ صَحِيحٌ ، ٱنْظُرْ : « صَحِيحُ ٱبْنِ حِبَّانِ » كِتَابُ ٱلتَّارِيخِ ، بَابُ وَفَاتِهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ ( ٢٠٢/١٤ ) رَقْمُ ٱلْحَدِيثِ : ( ٦٦٣٥ ) .

<sup>(</sup>٢) إِسْنَادُهُ صَحِيحٌ ، ٱنْظُرْ : « مُسْنَدُ أَحْمَدَ » ( ٨١/٥ ) عَنْ حَدِيثِ أَبِي عَسِيبٍ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ مَوْلَىٰ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

١٠٧ - ( وَرُفِعَ قَبْرُهُ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ ٱلأَرْضِ نَحْوًا مِنْ شِبْرٍ ) (١) .

وَتَحَقَّقَتْ رُؤْيَا عَائِشَةَ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهَا ، وَدُفِنَ فِي بَيْتِهَا ٱللهُ الْقَمَرُ ٱلأَوَّلُ مُحَمَّدٌ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهَا :

١٠٨ ( رَأَيْتُ كَأَنَّ ثَلاَئَةَ أَقْمَارٍ سَقَطَتْ فِي حُجْرَتِي ، فَسَأَلْتُ أَبَا بَكْرٍ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ فَقَالَ : يَا عَائِشَةُ ؛ إِنْ تَصْدُقْ رُؤْيَاكِ. . ثَانَا بَكْرٍ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ فَقَالَ : يَا عَائِشَةُ ؛ إِنْ تَصْدُقْ رُؤْيَاكِ. . يُدْفَنْ فِي بَيْتِكِ خَيْرُ أَهْلِ ٱلأَرْضِ ثَلاَثَةٌ ، فَلَمَّا قُبِضَ رَسُولُ ٱللهِ يُدْفَنْ فِي بَيْتِكِ خَيْرُ أَهْلِ ٱلأَرْضِ ثَلاَثَةٌ ، فَلَمَّا قُبِضَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَدُفِنَ . . قَالَ لِي أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ : يَا عَائِشَةُ ؛ هَاذَا خَيْرُ أَقْمَارِكِ ، وَهُوَ أَحَدُهَا )(٢) .

١٠٩ قَالَ أَنَسُ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ : ( مَا نَفَضْنَا عَنِ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱلأَيْدِيَ حَتَّىٰ أَنْكُونَا قُلُوبَنَا )(٣) .

<sup>(</sup>۱) إِسْنَادُهُ صَحِيحٌ ، مِنْ حَدِيثِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ ٱللهِ ، ٱنْظُرْ : « صَحِيحُ ٱبْنِ حِبَّانِ » كِتَابُ ٱلتَّارِيخِ ، بَابُ وَفَاتِهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( ١٠٢/١٤ ) رَقْمُ ٱلْحَدِيثِ : ( ٦٦٣٥ ) .

<sup>(</sup>٢) إِسْنَادُهُ صَحِيحٌ ، أَنْظُرْ : « مُسْتَدْرَكُ ٱلْحَاكِمِ » كِتَابُ ٱلْمَغَازِي وَٱلسَّرَايَا (٢) . ( ٦٢/٣ ) .

<sup>(</sup>٣) إِسْنَادُهُ صَحِيحٌ ، ٱنْظُرْ: ﴿ سُنَنُ ٱبْنِ مَاجَهُ ﴾ كِتَابُ ٱلجَنَائِزِ، بَابُ ذِكْرِ وَفَاتِهِ وَدَفْنِهِ =

وَهُوَ مَا أَكَّدَهُ أَبَيُّ بْنُ كَعْبٍ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ ، وَعَلَّلَهُ بِقَوْلِهِ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ :

١١٠ ( كُنَّا مَعَ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنَّمَا وَجُهُنَا وَجُهُنَا وَجُهُنَا
 وَاحِدٌ ، لَمَّا قُبضَ . . نَظَرْنَا هَاكَذَا وَهَاكَذَا )<sup>(۱)</sup> .

وَيَتَفَقَّدُ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ بَيْتَ فَاطِمَةَ ٱلزَّهْرَاءِ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ بَيْتَ فَاطِمَةَ ٱلزَّهْرَاءِ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهَا ، قَالَ :

الم الم الله عَنْهَا وَفَنَّاهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. . مَرَرْتُ بِمَنْزِلِ فَاطِمَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهَا ، فَقَالَتْ : يَا أَنَسُ ؛ أَطَابَتْ نَفُوسُكُمْ فَاطِمَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهَا ، فَقَالَتْ : يَا أَنَسُ ؛ أَطَابَتْ نَفُوسُكُمْ أَنْ تَحْثُوا عَلَىٰ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱلتُّرَابَ ؟! )(٢) .

وَحَثُوا ٱلتُّرَابَ أَيَا فَاطِمُ ، وَدُفِنَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَوَقَعَ ٱلْفِرَاقُ ، وَٱنْفَصَمَتِ ٱلْعُرَىٰ ، وَأَظْلَمَتْ آطَامُ

<sup>=</sup> صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( ١/ ٢٢ ) رَقْمُ ٱلْحَدِيثِ : ( ١٦٣١ ) .

<sup>(</sup>١) إِسْنَادُهُ صَحِيحٌ ، ٱنْظُرْ : « سُنَنُ ٱبْنِ مَاجَهْ » كِتَابُ ٱلْجَنَائِزِ ، بَابُ ذِكْرِ وَفَاتِهِ وَدَفْنِهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( ١/ ٥٢٣ ) رَقْمُ ٱلْحَدِيثِ : ( ١٦٣٣ ) .

<sup>(</sup>٢) إِسْنَادُهُ صَحِيحٌ ، ٱنْظُرْ : « صَحِيحُ آبْنِ حِبَّانٍ » كِتَابُ ٱلتَّارِيخِ ، بَابُ وَفَاتِهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( ٢١/ ٥٩ ) رَقْمُ ٱلْحَدِيثِ : ( ٢٦٢٢ ) وَٱللَّفْظُ لَهُ ، وَمِثْلُهُ عِنْدَ ٱلْبُخَارِيِّ كِتَابُ ٱلْمَغَازِي ، بَابُ آخِرِ مَا تَكَلَّمَ ٱلْنَبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( ٢/ ١٥ ) رَقْمُ ٱلْحَدِيثِ : ( ٤٤٦٢ ) .

ٱلْمَدِينَةِ ، كَمَا أَخْبَرَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ .

117 ( فَلَمَّا كَانَ ٱلْيَوْمُ ٱلَّذِي مَاتَ فِيهِ. أَظْلَمَ مِنْهَا كُلُّ شَيْءٍ ) (١) ، ( فَمَا رَأَيْتُ يَوْمًا قَطُّ أَظْلَمَ وَلاَ أَقْبَحَ مِنَ ٱلْيَوْمِ ٱلَّذِي تُوفِّي رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِ ) (٢) .

١١٣ ( وَتُـوُفِّيَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُـوَ اَبْنُ ثَلاَثٍ وَسِتِّينَ ) (٣) وَقِيلَ غَيْرُ ذَلِكَ ، فَقَدْ رَوَى ٱلتِّرْمِذِيُّ عَنِ ٱبْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُوُفِّيَ وَهُوَ ٱبْنُ خَمْسٍ وَسِتِّينَ (٤) .

وَوَرَدَ عَنِ ٱبْنِ عَبَّاسٍ أَيْضًا : أَنَّهُ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُوُفِّيَ وَهُوَ ٱبْنُ ثَلاَثٍ وَسِتِّينَ (٥) .

<sup>(</sup>۱) إِسْنَادُهُ صَحِيحٌ ، ٱنْظُرْ : « سُنَنُ ٱلتَّرْمِذِيِّ » كِتَابُ ٱلْمَنَاقِبِ عَنْ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( ٥٨٨/٥ ) رَقْمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، بَابٌ فِي فَضْلِ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( ٥٨٨/٥ ) رَقْمُ ٱلْمُحَدِيثِ : ( ٣٦١٨ ) وَقَالَ : هَاذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ صَحِيحٌ .

<sup>(</sup>٢) إِسْنَادُهُ صَحِيحٌ ، ٱنْظُرْ : « مُسْنَدُ أَحْمَدَ » (٢٠٥/٤ ) .

<sup>(</sup>٣) صَحِيحُ ٱلنَّبُخَارِيِّ ، عَنْ عَائِشَةَ ، كِتَابُ ٱلْمَغَازِي ، بَابُ وَفَاةِ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم ( ٦/ ١٥ ) رَقْمُ ٱلْحَدِيثِ : ( ٤٤٦٦ ) .

<sup>(</sup>٤) إِسْنَادُهُ صَحِيحٌ ، ٱنْظُرْ : « سُنَنُ ٱلتَّرْمِذِيُ » كِتَابُ ٱلْمَنَاقِبِ عَنْ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمْ كَانَ حِينَ مَاتَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمْ كَانَ حِينَ مَاتَ ( ٢٠٥/٥ ) رَقْمُ ٱلْحُدِيثِ : ( ٣٦٥١ ) وَقَالَ : حَدِيثٌ حَسَنٌ .

<sup>(</sup>٥) إِسْنَادُهُ صَحِيحٌ ، أَنْظُرْ : " سُنَنُ ٱلتَّرْمِذِيِّ " كِتَابُ ٱلْمَنَاقِبِ عَنْ رَسُولِ ٱللهِ =

قَالَ ٱبْنُ حَجَرٍ: ( ٱلْجُمْهُورُ عَلَىٰ أَنَّ عُمُرَهُ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ وَفَاتِهِ كَانَ ثَلاَثًا وَسِتِّينَ سَنَةً )(١).

\* \* \*

<sup>=</sup> صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، بَابٌ فِي سِنِّ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمْ كَانَ حِينَ مَاتَ ( ٥/ ٦٠٥ ) رَقْمُ ٱلْحَدِيثِ : ( ٣٦٥٢ ) .

<sup>(</sup>١) فَتْحُ ٱلْبَارِي (١٥١/٨).

## تَانِيَ عَشَرَ : ٱلْبُكَاءُ مِنَ ٱلْفِرَاقِ

حَانَ ٱلْفِرَاقُ وَهَلَذَا ٱلْحُرْنُ يُشْجِينِي

يُبْكِكِ ٱلأَحِبَّةَ فِي طَيْبَةَ وَيُبْكِينِي

وَيَبْكِي ٱلصَّحَابَةُ قَبْلَ مَوْتِ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا بَدَتْ عَلَيْهِ عَلاَمَاتُ ٱلْوَفَاةِ وَأَمَارَاتُهُا .

وَبَكَى ٱلْأَنْصَارُ حِينَ حَجَبَهُمْ مَرَضُهُ عَنْ رُؤْيَتِهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

وَبَكَتْ فَاطِمَةُ وَعَائِشَةُ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُمَا وَسَائِرُ ٱلْمُسْلِمِينَ.

وَبَكَىٰ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ وَهُوَ يُقَبِّلُ ٱلنَّبِيَّ صَلَّى ٱللهُ عَنْهُ مَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَسَالَتْ دُمُوعُ ٱبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُمَا كَاللُّوْلُو كُلَّمَا تَذَكَّرَ ٱلنَّبِيَّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

وَحِينَ تَسْمَعُ أُمُّ ٱلْفَضْلِ وَلَدَهَا عَبْدَ ٱللهِ بْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمْ يَقْرَأُ ( وَٱلْمُرْسَلاَتِ عُرْفًا ) تَقُولُ وَقَدْ هَيَّجَتْهَا ٱلذِّكْرَيَاتُ :

١١٤ ( يَا بُنَيَّ ؛ وَٱللهِ لَقَدْ ذَكَّرْتَنِي بِقِرَاءَتِكَ هَالِهِ ٱللهُورَةَ ؛ إِنَّهَا لَا بُنَيَّ ، وَٱللهِ لَقَدْ ذَكَرْتَنِي بِقِرَاءَتِكَ هَالِهِ ٱللهُ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ بِهَا فِي لَآخِرُ مَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ بِهَا فِي الْمَغْرِبِ )(١)

وَبَكَتْ أُمُّ أَيْمَنَ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهَا لَمَّا زَارَهَا ٱلصَّاحِبَانِ ، وَهَيَّجَتْهُمَا عَلَى ٱلْبُكَاءِ .

وَلاَ زَالَتْ تَنتُظِمُ حَبَّاتُ ٱللَّوْلُوْ عَلَىٰ وُجُوهِ ٱلْعَابِدِينَ كُلَّمَا تَذَكَّرُوا ٱلنَّبِيَّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ بَعْدَ وَفَاةِ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعُمَرَ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ : وَفَاةِ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعُمَرَ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ : ( ٱنْطَلِقْ بِنَا إِلَىٰ أُمِّ أَيْمَنَ نَزُورُهَا كَمَا كَانَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرُورُهَا مَنَ يَرُورُهَا كَمَا كَانَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرُورُهَا ، فَلَمَّا ٱنتُهَيَا إِلَيْهَا. . بَكَتْ ، فَهَيَّجَتْهُمَا عَلَى وَسَلَّمَ يَرُورُهَا ، فَلَمَّا ٱنتُهَيَا إِلَيْهَا. . بَكَتْ ، فَهَيَّجَتْهُمَا عَلَى ٱللهُ كَانًى مَعَهَا )(٢) .

وَبَعْدَ سَنَةٍ ثَقِيلَةِ ٱلْخُطُواتِ ، خَلَتْ فِيهَا ٱلدُّرُوبُ مِنْ حَبِيبِنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؛ فَلاَ أُحُدٌ يَشْرُفُ بِهِ ، وَلاَ ٱلْعَقِيقُ ، وَلاَ ٱلْعَقِيقُ ، وَلاَ ٱلْعَقِيقُ ، وَلاَ ٱلْعَقِيقُ . يَصْعَدُ أَبُو بَكْرٍ ٱلْمِنْبَرَ يَوْمًا وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ

<sup>(</sup>١) صَحِيعُ ٱلْبُخَارِيِّ ، كِتَابُ ٱلأَذَانِ ، بَابُ ٱلْقِرَاءَةِ فِي ٱلْمَغْرِبِ ( ١٥٢/١ ) رَقْمُ ٱلْحَدِيثِ : ( ٧٦٣ ) .

<sup>(</sup>٢) صَحِيحُ مُسْلِم ، ٱنْظُرِ ٱلْحَدِيثَ رَقْمُ (٥١) فِي هَـٰذِهِ ٱلدِّرَاسَةِ .

يَقُولَ شَيْئًا ، فَيَتَذَكَّرُ حَدِيثًا لِلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُرِيدُهُ فَيَقُولَ :

١١٥ ( قَدْ عَلِمْتُمْ مَا قَامَ بِهِ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ اللهَ وَلَمْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ اللَّوَّلِ ، ثُمَّ بَكَىٰ ، ثُمَّ أَعَادَهَا ، ثُمَّ الْحَلْ ، ثُمَّ الْعَادَهَا ، ثُمَّ الْحَلْ ، ثُمَّ الْعَادَهَا ، ثُمَّ الْحَلْ ) (١) .

وَيَبْكِي ٱبْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُمَا وَهُوَ يَتَذَكَّرُ حَبِيبَهُ ٱلنَّبِيَّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؛ فَيَقُولُ وَهُوَ بَيْنَ أَصْحَابِهِ مَرَّةً :

١١٦ ( يَوْمُ ٱلْخَمِيسِ ، وَمَا يَوْمُ ٱلْخَمِيسِ ؟! ثُمَّ بَكَىٰ حَتَّىٰ بَلَّ وَمَا يَوْمُ ٱلْخَمِيسِ ؟! ثُمَّ بَكَىٰ حَتَّىٰ بَلَّ دَمْعُهُ ٱلْحَصَىٰ ) ، فَقَالَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ : يَا بْنَ عَبَّاسٍ ؛ وَمَا يَوْمُ ٱلْخَمِيسِ ؟ قَالَ : ( ٱشْتَدَّ بِرَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱلْخَمِيسِ ؟ قَالَ : ( ٱشْتَدَّ بِرَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَعَلَتْ دُمُوعُهُ وَجَعُهُ ) (٢) ثُمَّ تَحْبِسُهُ ٱلْعَبَرَاتُ وَلاَ يَسْتَطِيعُ ٱلْكَلاَمَ ، وَجَعَلَتْ دُمُوعُهُ تَسْيلُ ( حَتَّىٰ رَأَيْتُ عَلَىٰ خَدَيْهِ كَأَنَّهَا نِظَامُ ٱللُّؤْلُو ) (٣) .

<sup>(</sup>١) إِسْنَادُهُ حَسَنٌ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، ٱنْظُرْ : « مُسْنَدُ أَبِي يَعْلَىٰ » ( ١/ ٧٥ ) رَقْمُ أَلِي يَعْلَىٰ » ( ١/ ٧٥ ) رَقْمُ أَلْكَ دِيثِ : ( ٧٤ ) .

<sup>(</sup>٢) صَحِيحُ مُسْلِمٍ ، كِتَابُ ٱلْوَصِيَّةِ ، بَابُ تَرْكِ ٱلْوَصِيَّةِ لِمَنْ لَيْسَ لَهُ شَيْءٌ يُوصِي فِيهِ (٣/ ١٢٥٧ ) رَقْمُ ٱلْحَدِيثِ : ( ١٦٣٧ ) .

<sup>(</sup>٣) صَحِيحُ مُسْلِمٍ ، كِتَابُ ٱلْوَصِيَّةِ ، بَابُ تَرْكِ ٱلْوَصِيَّةِ لِمَنْ لَيْسَ لَهُ شَيْءٌ يُوصِي فِيهِ (٣) مَحْدِيثِ : (١٦٣٧) ٱلْمُتَابَعَةُ (٢١) .

#### فَهَلِ ٱنْقَطَعَ عَنِ ٱللَّوْلُوِ نِظَامُهَا ؟!

تَقُولُ عُيُونُ ٱلْعَابِدِينَ وَأَفْئِدَتُهُمْ: بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي يَا رَسُولَ ٱللهِ ، بَلْ بِكُلِّ ٱلْعَالَمِينَ وَمَا فِي ٱلْكَوْنِ يَا حَبِيبَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْكَ وَسَلَّمَ .

فَكَيْفَ كَانَ حَالُ ٱلأَصْحَابِ وَهُمْ يَمُرُّونَ بِٱلْبِقَاعِ وَٱلْمَوَاطِنِ ٱلَّتِي عَاشُوا مَعَهُ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهَا ، وَنَزَلَ ٱلْوَحْيُ فِيهَا ، وَدَارَتْ رَحَى ٱلْحَقِّ تَدْرُسُ مَعَالِمَ ٱلشِّرْكِ فِيهَا ، كَيْفَ كَانَ كُلُّ ذَلِكَ ؟!

كَيْفَ كَانَ صَوْتُ بِلاَلٍ يَرْفَعُ ٱلأَذَانَ لاَ يَسْمَعُهُ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟! وَهَلْ لاَ زَالَ ٱلْمَاءُ عَذْبًا ؟! أَوَبَقِيَتِ ٱلسَّمَاءُ صَافِيَةً ؟! فَقَدْ أَظْلَمَ مِنْهَا كُلُّ شَيْءٍ ، وَهَلْ حِينَ نَادَى ٱلْمُنَادِي فِي صَافِيةً ؟! فَقَدْ أَظْلَمَ مِنْهَا كُلُّ شَيْءٍ ، وَهَلْ حِينَ نَادَى ٱلْمُنَادِي فِي النَّاسِ : أَنْ مَاتَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. . ٱكْتَحَلَتْ بِالنَّوْمِ ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . . ٱكْتَحَلَتْ بِالنَّوْمِ ٱللهُ عُلَيْهِ وَسَلَّمَ . . ٱكْتَحَلَتْ بِالنَّوْمِ ٱللهُ عُلَيْهِ وَسَلَّمَ . . أَكْتَحَلَتْ

وَكَيْفَ كَانَتِ ٱلْحَبِيبَةُ عَائِشَةُ وَٱلْبَضْعَةُ فَاطِمَةُ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُمَا ؟!

كَيْفَ كَانَ ٱلصَّاحِبَانِ : أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ ؟! كَيْفَ كَانَ عُثْمَانُ ؟! وَكَيْفَ كَانَ السَّاحِبَانِ : أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ ؟! كَيْفَ كَانَ ٱلْحِبُّ بْنُ وَكَيْفَ كَانَ ٱلْحِبُّ بْنُ الْحِبِّ ؟! كَيْفَ كَانَ ٱلْحِبُّ بْنُ ٱلْحِبِّ ؟!

وَكَيْفَ مَضَتِ ٱلأَيَّامُ ٱلثَّقَالُ عَلَى ٱلْغَالِيَةِ فَاطِمَةَ ٱلزَّهْرَاءِ شُهُورًا سِتَّةً وَهِيَ تَنْتَظِرُ ٱلْوُصُولَ إِلَيْهِ صَلَّى ٱللهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ ؟! مَا هَوَّنَهَا عَلَيْهِ أَنْهَا غَيْرُ تِلْكَ ٱللهُ عَلَيْهِ أَوَّلُ أَهْلِهِ لُحُوقًا بِهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

وَإِنَّمَا كَانَ ٱلصَّبْرُ بِٱنْتِظَارِ ٱلاجْتِمَاعِ بِمُحَمَّدٍ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

وَتُلَخِّصُ كَلِمَاتُ ٱلصَّحَابَةِ عِنْدَ ٱلْوَفَاةِ ٱلْحِكَايَةَ كُلَّهَا ، فَإِنَّمَا يَطِيبُ ٱلْمَوْتُ بِٱجْتِمَاعِ ٱلأَحِبَّةِ : مُحَمَّدٍ وَحِزْبِهِ .

١١٧ فَقَدْ كَانَ آخِرَ كَلاَمِ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُمَا : ( ٱلْيَوْمَ نَلْقَى ٱلأَحِبَّةَ : مُحَمَّدًا وَحِزْبَهُ ) (١) .

11٨ وَهَاكَ قِصَّةَ ٱبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُمَا مَعَ عَائِشَةَ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُمَا مَعَ عَائِشَةَ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهَا وَهِيَ تَجُودُ بِنَفْسِهَا وَتَمُوتُ ، يَرْوِيهَا مَوْلاَهَا ذَكُوانُ قَالَ : ( ٱسْتَأْذَنَ ٱبْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُمَا عَلَىٰ ذَكُوانُ قَالَ : ( ٱسْتَأْذَنَ ٱبْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُمَا عَلَىٰ عَبُوانُ قَالَ : ( ٱسْتَأْذَنَ ٱبْنُ عَبَّاسٍ مَنْ اللهِ بَنْ عَبْدِ ٱلرَّحْمَانِ عَائِشَةَ وَهِيَ تَمُوتُ وَعِنْدَهَا ٱبْنُ أَخِيهَا عَبْدُ ٱللهِ بْنُ عَبْدِ ٱلرَّحْمَانِ فَقَالَ : هَاذَا ٱبْنُ عَبَّاسٍ يَسْتَأْذِنُ عَلَيْكِ وَهُوَ مِنْ خَيْرِ بَنِيكِ ، قَالَ ٱبْنُ

<sup>(</sup>١) إِسْنَادُهُ حَسَنٌ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ ٱلرَّحْمَانِ بْنِ عَوْفٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ ، آنْظُرْ : « ٱلْمُعْجَمُ ٱلأَوْسَطُ » ( ٣٠١/٦ ) رَقْمُ ٱلْحَدِيثِ : ( ٦٤٧١ ) .

عَبَّاسٍ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُمَا: أَبْشِرِي يَا أُمَّ ٱلْمُؤْمِنِينَ ، فَوَٱللهِ مَا بَيْنَكِ وَبَيْنَ أَنْ يَذْهَبَ عَنْكِ كُلُّ أَذَىً وَنَصَبٍ وَتَلْقَي ٱلأَحِبَّةَ: مُحَمَّدًا وَحِزْبَهُ. . إِلاَّ أَنْ تُفَارِقَ رُوحُكِ جَسَدَكِ )(١).

إِذًا هُنَاكُ ٱلْمُلْتَقَالَ عِنْدَ ٱلْحَبِيبِ ٱلْمُصْطَفَىٰ إِذًا هُنَاكَ ٱلْمُصْطَفَىٰ فِي وَالْمُحْلَدِ مَا بِهَا إِلاَّ ٱلسَّعَادَةُ وَٱلرِّضَا

وَلَقَدْ فَقِهَ هَاذَا ٱلأَمْرَ شِبْلٌ مِنْ أَبْنَاءِ حَارِتِنَا كَانَ قَدِ ٱسْتُشْهِدَ وَالِدُهُ وَعَمَّاهُ خِلاَلَ عَامَيْنِ ، فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ وَهُو يَحْتَفِي بِشُهَدَاء أُسْرَتِهِ وَعَمَّاهُ خِلاَلَ عَامَيْنِ ، فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ وَهُو يَحْتَفِي بِشُهَدَاء أُسْرَتِهِ وَالْمَسْجِدِ : أَيُّهَا ٱلشُّهَدَاء ؛ لَقَدْ حَبَّبْتُمْ إِلَيْنَا ٱلآخِرَة ، وَشَوَّ قُتُمُونَا إِلَيْهَا ، فَمَتَىٰ يَكُونُ ٱللِّقَاء ؟!

\* \* \*

<sup>(</sup>١) إِسْنَادُهُ صَحِيحٌ ، ٱنْظُرْ : « مُسْنَدُ أَحْمَدَ » ( ٣٤٩/١ ) .

# ألحايتمة

كَانَتْ هَاذِهِ ٱلْجَوْلَةُ ٱلْحَزِينَةُ مَعَ وَفَاةِ ٱلسَّيِّدِ ٱلنَّبِيِّ أَبِي ٱلْقَاسِمِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، طَافَ فِيهَا ٱلْبَاحِثُ مَعَ ٱلصَّحَابَةِ فِي أَرْجَاءِ ٱلْمَدِينَةِ ؛ فِي عَوَالِيهَا وَثَنَايَاهَا ، فِي مَسَاجِدِهَا وَمَنَازِلِ ٱلْوَحْيِ فِيهَا ، فِي آطَامِهَا وَحَوَائِطِهَا ، فِي ٱلْبَقِيعِ ، فِي وَمَنَازِلِ ٱلْوَحْيِ فِيهَا ، فِي آطَامِهَا وَحَوَائِطِهَا ، فِي ٱلْبَقِيعِ ، فِي ٱلْحُجْرَةِ ٱلنَّبويَّةِ ٱلشَّرِيفَةِ ، فِي كُلِّ مَكَانٍ فِي ٱلْمَدِينَةِ ٱلنَّبويَّةِ ٱلنَّبويَّةِ ٱلنَّبويَّةِ ٱلنَّبويَّةِ ٱللَّمِنَةِ ، فِي كُلِّ مَكَانٍ فِي ٱلْمَدِينَةِ ٱلنَّبويَةِ ٱللَّمَدِينَةِ ٱلنَّبُويَةِ ٱللَّمِنَةِ مَا الْمُنَوِّرَةِ (١) .

وَشَاهَدَ ٱلْقَارِىءُ فِي هَاذًا ٱلْبَحْثِ آخِرَ ٱلأَحْدَاثِ وَأَحَرَّهَا ،

<sup>(</sup>۱) يَصْلُحُ حَدِيثُ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ : (لَمَّا كَانَ ٱلْيُوْمُ ٱلَّذِي دَخَلَ فِيهِ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱلْمَدِينَةَ . . أَضَاءَ مِنْهَا كُلُّ شَيْءٍ ) تأْصِيلاً مُبَكِّرًا لِوَصْفِ ٱلْمَدِينَةِ بِـ ( ٱلْمُنَوَّرَةِ ) ، وَٱللهُ تَعَالَىٰ أَعْلَمُ ، وَٱلْحَدِيثُ صَحِيحٌ ، ٱنْظُرْ : « سُنَنُ ٱلتَّرْمِذِيِّ » كِتَابُ ٱلْمُنَاقِبِ عَنْ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( ٥/٨٨٥ ) رَقْمُ ٱلْحَدِيثِ : ( ٣٦١٨ ) وَقَالَ : هَلْذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ صَحِيحٌ .

وَأَقْرَبَهَا إِلَى ٱلنَّفُوسِ وَأَشَدَّهَا ، وَٱسْتَمَعَ إِلَى ٱلْهَمَسَاتِ ٱلنَّبَوِيَّةِ ٱلْأَخِيرَةِ ، وَإِلَى ٱلْمُنَاجَاةِ ٱلْخَاتِمَةِ .

وَعِشْنَا مَعَ ٱلصَّحَابَةِ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُمُ ٱلْحَدَثَ ٱلْعَظِيمَ ، وَٱلْجُرْحَ ٱلْأَلِيمَ ؛ وَفَاةَ ٱلنَّبِيِّ ٱلأَعْظَمِ مُحَمَّدٍ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَرَأَيْنَا أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ ، وَعُثْمَانَ وَعَلِيًّا ، وَعَائِشَةَ وَفَاطِمَةَ ، وَرَأَيْنَا أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ ، وَعُثْمَانَ وَعَلِيًّا ، وَعَائِشَةَ وَفَاطِمَةَ ، رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُمْ أَجْمَعِينَ .

وَسَمِعْنَا عِتَابَ ٱلزَّهْرَاءِ ٱلْمُسْلِمِينَ: كَيْفَ طَابَتْ نُفُوسُكُمْ أَنْ تُهِيلُوا ٱلتُّرَابَ عَلَىٰ أَبِي ٱلْقَاسِمِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟!

وَيَعْلَمُ اللهُ أَنَّ مِثْلَ هَاذِي ٱلدِّرَاسَةِ مِنْ أَثْقَلِ أَنْوَاعِ ٱلدِّرَاسَاتِ عَلَى النَّفُوسِ ٱلْمُسْلِمَةِ ، فَهَلْ مَاتَ مُحَمَّدٌ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَقًّا ؟! مَا صَدَّقَهَا عُمَرُ ، وَلَمْ تُصَدِّقْ عَائِشَةُ ، وَدَفَعَتْ أُمَّهَاتُ ٱلْمُؤْمِنِينَ اللّهُ عَبَرُ .

مَا مَاتَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِي ٱلنَّاسِ مَنْ يَهْتِفُ كُلُّ لَحْظَةٍ بِٱلصَّلاَةِ وَٱلسَّلاَم عَلَيْهِ .

مَا مَاتَ سَيِّدُ سَادَةِ ٱلشُّهَدَاءِ وَٱلشُّهَدَاءُ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ . مَا مَاتَ سَيِّدُنَا رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَٱلأُمَّةُ بَلَغَتْ مَا بَلَغَ ٱللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ وَٱلنَّهَارُ ، وَسَارَتْ بِكِتَابِ ٱللهِ وَسُنَّةِ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ بَلَغَ ٱللهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ فِي كُلِّ آفَاقِ ٱلْمَشَارِقِ وَٱلْمَغَارِبِ بِعِزِّ عَزِيزٍ ، أَوْ بِذُلِّ ذَلِيلٍ .

يَا سَيِّدَ ٱلْعُبَّادِ ؛ قَدْ بَزَغَ ٱلْهِلاَلُ ، نَفَرَتْ رَكَائِبُ زَحْفِنَا نَحْوَ ٱلْيَمِينِ وَمِنْ شِمَالٍ ، هَاذِي ٱلْمَدَائِنُ أَسْلَمَتْ ، وَعَفَا ٱلصَّبَا أَثَرَ ٱلْضَلاَلِ .

لَمْ يَمُتْ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَٱلْمُسْلِمُونَ تَطِيرُ بِهِمْ أَشُواقُهُمْ إِلَى ٱلْمُدِينَةِ ٱلنَّبَوِيَّةِ ٱلْمُنَوَّرَةِ تُنَاجِيهِمْ وَتُحَادِيهِمْ .

هَـٰذِي ٱلْعَوَالِي وَٱلنَّسَايِمُ مِنْ رُبَىٰ طَيْبَةَ تُهَادِي ، تَهْفُو إِلَيْكَ مَعَ ٱلأَصَايِلِ مِنْ مَآذِنِنَا تُنَادِي ، تَمْضِي بِنَا أَحْلاَمُنَا فِي ٱللَّيْلِ فِي وَقْتِ ٱلْأَصَايِلِ مِنْ مَآذِنِنَا تُنَادِي ، تَمْضِي بِنَا أَحْلاَمُنَا فِي ٱللَّيْلِ فِي وَقْتِ ٱلْمُحْتَار تُشْرِقُ كَٱلقَمَر .

يَا أَيُّهَا ٱلْعُبَّادُ ؛ آهِ لَوْ أَنَّ أَنْجَشَةً أَتَىٰ ، يَحْدُو بِنَا لِلْمُلْتَقَىٰ ، لِلْمُسْجِدِ ٱلنَّبُوِيِّ يَحْوِينَا ، وَيَحْوِي ٱلذِّكْرَيَاتِ ، يَا أَيُّهَا ٱلْعُبَّادُ ، آهِ .

يَا سَيِّدَ ٱلشُّهَدَاءِ ؛ حَيَّ عَلَى ٱلصَّلاَةِ ، يَا سَيِّدَ ٱلشُّهَدَاءِ ؛ حَيَّ عَلَى ٱلصَّلاَةِ ، يَا سَيِّدَ ٱلشُّهَدَاءِ ؛ حَيَّ عَلَى ٱلْفَلاَحِ ، قَدْ أَشْرَقَتْ فِي كُلِّ وَادٍ .

نَادَى ٱلْمُنَادِي مِنْ رُبَىٰ طَيْبَةً بِلاَلُ ، وَمَضَتْ رَكَائِبُ زَحْفِنَا مُتَضَمِّخِينَ ٱلْمِسْكَ مِنْ طِيبِ ٱلْفِعَالِ .

سَيِّدِي أَبَا ٱلْقَاسِمِ ؛ « وَأَظْلَمَتِ ٱلْمَدِينَةُ » لَمَّا طَوَاكَ ٱلثَّرَىٰ ، فَلاَ عَاشَ مَنْ لَمْ يَعِشْ لِرِسَالَتِكَ رسَالَةِ ٱلسَّمَاءِ .

سَيِّدِي أَبَا ٱلْقَاسِمِ يَا حَبِيبَ قَلْبِي ، وَيَا حَبِيبَ رَبِّي ؛ عَلَيْكَ ٱلسَّلاَمُ...

وَصَلَّى ٱللهُ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ ، وَٱلْحَمْدُ للهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ

\* \* \*

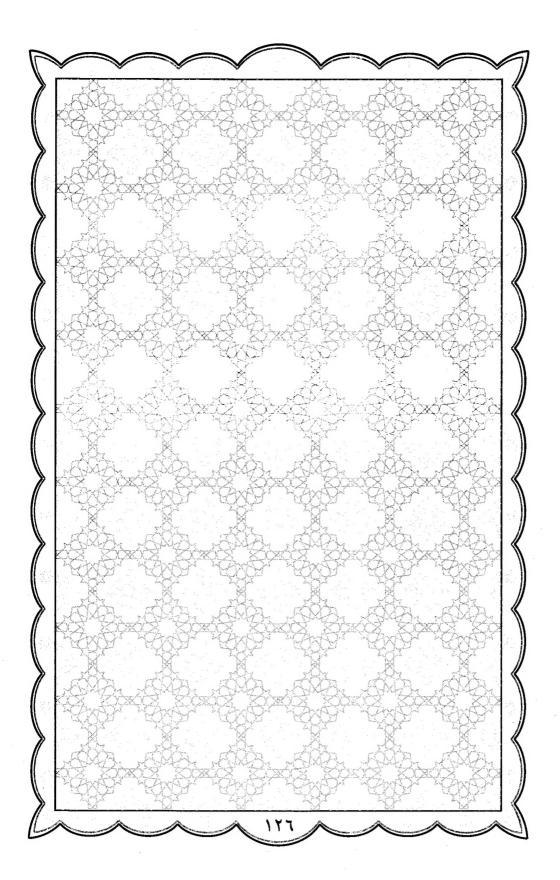

### مُحْتَوى الكِتَابِ

| الصَّفْحُ                                                                | المَوْضوغ        |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------|
| ,                                                                        | بَيْنَ يَدَي     |
| سْتَاذِ أَبِي أَيْمَنَ مُحَمَّدِ بْنِ صَالِحِ طَهَ١٦                     | تَقْدِيمُ ٱلأَّه |
| احِثِ                                                                    |                  |
| لَّمَارَاتُ ٱلدَّالَّةُ عَلَى ٱقْتِرَابِ أَجَلِهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ  | أُوَّلاً: أَا    |
| 77                                                                       | وَسَلَّمَ        |
| تَلَطُّفُ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي إِخْبَارِ       | ثَانِيًا :       |
| حُضُورِ أَجَلِهِ                                                         | أَصْحَابِهِ بِ   |
| رِيضُ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بُيُوتِ أَزْوَاجِهِ | ثَالِثًا: تَهُ   |
| ُ إِلَىٰ بَيْتِ عَائِشَةَ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهَا····             | وَتَطَلُّعُا     |
| خِرُ ٱلْخُطَبِ ٱلنَّبُويَّةِ                                             | رَابِعًا : آ-    |
| آخِرُ ٱلأَيَّامِ فِي بَيْتِ عَائِشَةَ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهَا ٣٠  | خَامِسًا:        |
| آخِرُ ٱلصَّلَوَاتِ وَٱلْوَصِيَّةُ بِٱلصَّلاَةِ٧                          | سَادِسًا:        |

## ٱلصَّفْحَةُ ٱلْمَوْضُوعُ سَابِعًا: ٱحْتِضَارُ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَوَصَايَاهُ . . . ٦٤ ثَامِنًا: آخِرُ ٱلْهَمَسَاتِ ٱلنَّبَويَّةِ . . . . . تَاسعًا: ٱلدَّارُ ٱلآخِرَةُ ... عَاشِرًا: أَثَرُ وَفَاتِهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى ٱلصَّحَابَةِ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُمْ . . حَادِيَ عَشَرَ : غُسْلُ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَكْفِينُهُ وَٱلصَّلاَةُ عَلَيْهِ وَدَفْنُهُ ثَانِيَ عَشَرَ : ٱلْبُكَاءُ مِنَ ٱلْفِرَاقِ .... ٱلْخَاتِمَةُ 177 مُحْتَوَى ٱلْكِتَابِ . . . . 177 .... وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ ٱلْحَمْدُ اللهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ